

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

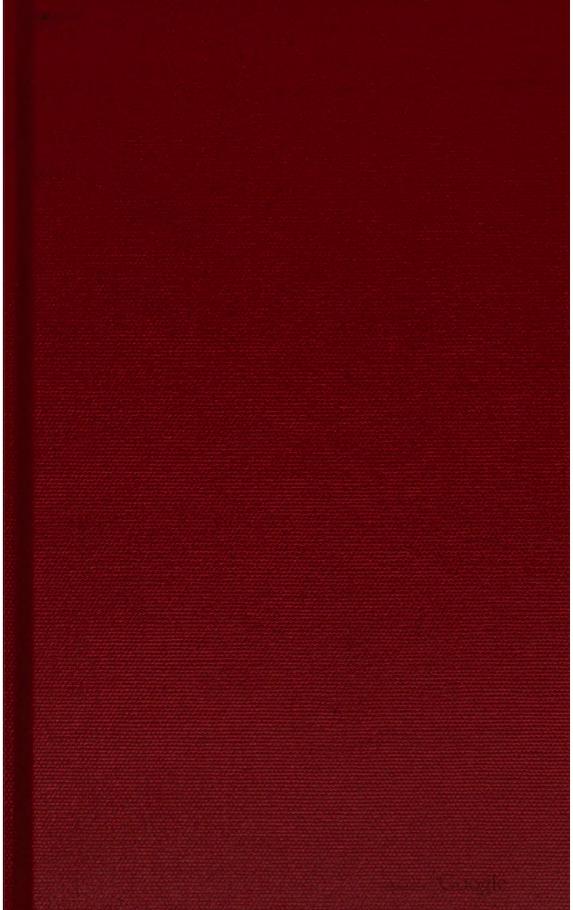





CHALON-SUR-SAONE
IMPRIMERIE FRANÇAISE ET ORIENTALE DE E. BERTRAND

# . DÎWÂN

DE

# TARAFA IBN AL-ABD AL-BAKRÎ

ACCOMPAGNÉ DU COMMENTAIRE DE

# YOÛSOUF AL-A'LAM DE SANTA-MARIA

D'APRÈS LES MANUSCRITS DE PARIS ET DE LONDRES

suivi d'un

#### APPENDICE

renfermant de nombreuses poésies inédites tirées des manuscrits d'Alger, de Berlin, de Londres et de Vienne

PUBLIÉ, TRADUIT ET ANNOTÉ

PAR

# MAX SELIGSOHN

ÉLÈVE DIPLÔMÉ DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES



# PARIS (II°) LIBRAIRIE ÉMILE BOUILLON, ÉDITEUR

67, RUE DE RICHELIEU, AU PREMIER
1901

(TOUS DROITS RÉSERVÉS)

Forme le cent vingt-huitième fascicule de la Bibliothèque des Hautes Études

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
UEC 17 1984

# BIBLIOTHÈQUE

DE L'ÉCOLE

# DES HAUTES ÉTUDES

PUBLIÉE SOUS LES AUSPICES

DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

### SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES

## CENT VINGT-HUITIÈME FASCICULE

LE DÍWÀN DE ȚARAFA IBN-AL-CABD AL-BAKRÎ, PAR M. SELIGSOHN



# PARIS (II<sup>e</sup>) LIBRAIRIE ÉMILE BOUILLON, ÉDITEUR 67, rué de richelieu, au premier 1901

(TOUS DROITS RÉSERVÉS)

## A MON MAÎTRE

## Monsieur Hartwig DERENBOURG

MEMBRE DE L'INSTITUT

Hommage de profond respect et de vive reconnaissance.

MAX SELIGSOHN

# STANFORD UNIVERSITY

MAY 4 1984

Sur l'avis de M. Hartwig Derenbourg, directeur de la Conférence d'arabe, et de MM. A. Carrière et J. Halévy, commissaires responsables, le présent mémoire a valu à M. Max Seligsohn le titre d'Élève diplômé de la Section d'histoire et de philologie de l'École pratique des Hautes Études.

Paris, le 9 janvier 1898.

Le Directeur de la Conférence, Signé: H. DERENBOURG.

Les Commissaires responsables :

Signe: A. CARRIÈRE.

J. HALÉVY.

Le Président de la Section :

Signé: G. Monod.

## **AVANT-PROPOS**

Le Dîwân de Tarafa a déjà été édité par M. Ahlwardt, dans son ouvrage « The Diwans of the six ancient Arabic poets », et par le P. Cheikho dans « Les Poètes arabes chrétiens ». Si nous en donnons une nouvelle édition, c'est afin de publier le commentaire inédit d'Aboù 'l-Hadjdjâdj Yousouf de Santa-Maria', connu sous le nom d'Al-A'lam'. Nous ferons ainsi pour le Dîwân de Tarafa ce que M. le comte de Landberg a fait pour celui de Zouhair'. De plus, nous avons traduit l'œuvre entier de notre poète: jusqu'ici, on n'avait que des traductions en plusieurs langues de la Mou'allaka, et des traductions latines, récemment parues, de quelques morceaux'. Enfin, nous avons réuni, d'une

- 1. Né à Santa-Maria, en Espagne, en l'année 410 de l'hégire (1019-1020); frappé de cécité, il mourut à Séville vers le milieu du mois Dhoù 'l-Ka'da de l'année 476 (fin de mars 1084). Voyez Kitâb as-sila d'Ibn-Baschkouwâl (n° 1391), publié par Codera dans la Bibl. Arab. Hisp., Madrid, 1883, le Ta'rikh al-islâm d'Adh-Dhahabi, manuscrit Or. 50 (Cat. 1638), du British Museum (fol. 154), et le Tabakât an-nouhât, manuscrit n° 2119 de la Bibliothèque Nationale de Paris (fol. 222 v°).
  - 2. Celui qui a la lèvre supérieure fendue.
- 3. Voyez le Diwân de Zouhair, avec le commentaire d'Al-A'lam, publié par M. le comte de Landberg dans Primeurs arabes, t. II. Leyde, 1886-89.
- 4. Le deuxième poème a été aussi traduit en français par M. de Slane dans le Journal Asiatique, sér. III, t. 5, p. 450. La traduction latine a été faite par M. Vandenhoff dans Nonnulla Tharafae Carmina. Berlin, 1895.

part, dans l'Appendice, un grand nombre de poésies inédites trouvées dans des manuscrits qui avaient échappé aux recherches pourtant méticuleuses de M. Ahlwardt, et, d'autre part, dans le Supplément, des vers publiés dans divers volumes, mais ne figurant pas dans l'édition du savant orientaliste.

Nous croyons devoir adresser nos remerciements les plus sincères à tous les érudits qui ont bien voulu nous prêter leur concours dévoué pour mener à bonne fin notre édition. A notre maître, M. Hartwig Derenbourg, qui a bien voulu copier pour nous, au British Museum, une poésie inédite de Țarafa; à M. Fagnan, professeur à l'École supérieure des Lettres, qui en a copié une autre à Alger; à M. Collin, professeur au Lycée d'Alger, qui a collationné cette poésie; à M. Barth, professeur à l'Université de Berlin, qui a fait copier pour nous par son élève, le Dr Horowitz, deux poésies renfermées dans un manuscrit de Berlin; à M. Léopold Delisle, membre de l'Institut, administrateur général de la Bibliothèque Nationale, qui nous a obligeamment procuré un manuscrit de Vienne, et à notre condisciple, M. L. Barrau-Dihigo, qui a eu l'amabilité de revoir toutes nos épreuves. En terminant ce court avant-propos, qu'il nous soit permis de témoigner à tous ceux qui ont facilité notre tâche l'expression de notre vive reconnaissance.

Les manuscrits qui ont servi à l'établissement du texte et au commentaire, sont les suivants :

1° Le ms. n° 3273 du fonds arabe de la Bibliothèque Nationale de Paris (A); écrit en caractères magrébins, il contient les Diwân des six poètes avec des gloses interlinéaires empruntées au commentaire d'Aboû 'l-Hadjdjâdj Yoûsouf Al-A'lam de Santa-Maria. Le Diwân de Tarafa y occupe les folios 76 v°-91 r°.

2º Le ms. 3274 du fonds arabe de la Bibliothèque Nationale (B); il renferme les Dîwân des six poètes avec le commentaire d'Al-A'lam. Il est écrit en caractères magrébins comme le précédent; mais l'écriture est mal formée et dénote chez le copiste beaucoup

de hâte. Le commentaire sur Țarafa se trouve aux folios 168 v°-200 r°. Ce ms. nous a servi de base pour le commentaire'.

3º Le ms. Or. 3155 (Supplément nº 1026), du British Museum à Londres (C). Il contient les Dîwâns de Țarafa, 'Antara et Zouhair avec le commentaire d'Al-A'lam, écrit en beau neskhi. Le Dîwân de Țarafa y occupe les pages 2-100 et s'arrête net au commencement du dernier morceau. La page 101 commence par les mots باب تعبير du commentaire sur le 8º vers du 3º morceau du Dîwân de 'Antara. Ce ms. nous a été très utile pour combler les lacunes du commentaire qui existent dans le ms. précédent.

4° Le ms. 781 de la Bibliothèque Impériale de Vienne (D). Ce ms., qui a été offert à la Bibliothèque Impériale, par M. le comte de Landberg, renferme les Diwan des six poètes; les quatre premiers: Imrou'ou 'l-Kais, Nâbiga, 'Alkama et Zouhair, sont accompagnés du commentaire d'Al-A'lam écrit en beaux caractères et entièrement vocalisés; au contraire, les deux derniers, 'Antara et Tarafa sont accompagnés du commentaire d'Aboû Bakr 'Asim, ibn Ayoûb, Al-Baţalyoûsî', et l'écriture est à peine lisible. Le commentaire sur Tarafa se trouve aux folios 223 v°-248 r°. Certains poèmes du Dîwan que l'on rencontre dans les manuscrits précédents ne figurent pas ici; en revanche, il y a, dans ce manuscrit des morceaux qui ne sont reproduits nulle part ailleurs.

5° Le ms. Or. 3157 (Supplément n° 1034) du British Museum (E). Ce ms. a au fol. 59 v° la poésie xIII du Diwân de Țarafa avec le commencement qui ne se trouve dans aucun autre ms. et qui forme la poésie vIII de l'Appendice dans notre édition.

6º Le ms. 5322 de la Bibliothèque Nationale de Paris, qui nous avait d'abord échappé (F). Ce ms., qui renferme des poésies et des morceaux théologiques, contient les Dîwân de 'Alķama, de Zouhair, de Țarafa et à peu près le tiers de 'Antara, accompagnés du

- 1. Ces deux manuscrits ont été décrits tout d'abord par M. de Slane, dans la préface de son édition du Divan d'Imrou'ou 'l-Kais, p. xi-xiv, et ensuite par notre maître, M. Hartwig Derenbourg, dans l'avant-propos de son édition du Divan de Nabiga, p. 1. Il mentionne aussi le second manuscrit dans la préface de son édition de Stbawaihi, p. xxxvi.
- 2. Mort en l'année 494 de l'hégire (1100 de l'ère chrétienne); cf. Kitâb as-sila (n°966) d'Ibn Baschkouwâl dans la Bibl. Arab. Hisp., éd. Codera, Madrid, 1883, et Kitâb Tabakât an-nouhât d'As-Souyoùṭ1, fol. 136 v°. Seulement ce dernier porte 194 au lieu de 494.



commentaire d'Al-A'lam, dont le nom n'est d'ailleurs pas indiqué. Le Diwân de Tarafa avec le commentaire occupe les folios 228 v°-251 r°. L'écriture magrébine de ces quatre Diwân ressemble à celle du ms. B. Les Diwân dans ce ms. contiennent le même nombre de poésies, que les mss. A et B, et placées dans le même ordre.

#### OUVRAGES CONSULTÉS'

- Kitàb al-agànî d'Aboû'l--Faradj 'Alî Al-Işbahânî, 20 vol. Boulâq, 1868-92; tome XXIº publié par M. R. E. Brünnow. Leyde, 1888.
- Ahlwardt, W. The Diwans of the six ancient Arabic Poets London, 1870.
- Ahlwardt, W. Bemerkungen über die Æchtheit der alten arabischen Gedichte. Greifswald, 1872.
- Arnold, F. A. Septem Mo'allakat. Lipsiae, 1850.
- Al-Bakrî, Aboú 'Oubaid 'Abd Allah, Kitab mou'djam ma'sta'djam. Dictionnaire géographique, publié par Wüstenfeld. Göttingen, 1877.
- Kitàb al-bayàn wa't-tabyîn, par Aboû 'Outhmân 'Amr Al-Djâḥiṭh, 2 vol. Le Caire, 1894.
- Caussin de Perceval. Essai sur l'histoire des Arabes. 3 vol. Paris, 1847-49.
- Cheikho, le R. P. Les Poètes arabes chrétiens. 2 vol. Beyrouth, 1890.
- Delectus veterum Carminum Arabicorum, par Th. Nöldeke et Aug. Müller. Berlin, 1890.
- Derenbourg, Hartwig. Dîwân d'An-Nâbiga. Paris, 1869; Supplement, Paris, 1899.
- Djamharat asch'àr al-'arab, par Mouḥammad ibn Aboù'l-Khaṭṭâb Al-Kouraschî. Boulâq, 1890-91.
- Freytag, G. W. Darstellung der arabischen Verskunst. Bonn, 1830.
- 1. Il n'est tenu compte ni du mot  $Kit\hat{a}b$  ni de l'article Al dans l'ordre alphabétique.
- 2. Je tiens à remercier M. Ig. Guidi, de Rome, d'avoir bien voulu m'envoyer d'avance l'Index du Kitab al-agani, contenant les citations de Țarafa.

- La Ḥamàsa d'Aboû Tamman, avec le commentaire d'At-Tibrîzî, publié et traduit par G. W. Freytag, 2 vol. Bonn, 1828-47.
- Al-Hamdânî, Abou Mouḥammad ibn Ḥasan. Djazîrat al-ʿarab, publié par D. H. Müller. 2 vol. Leyde, 1884-91.
- Al-Ḥarîrî, Aboû Mouḥammad Al-Ḥasim ibn 'Alî, Kitab al-maḥa-mat. « Les séances de Ḥariri avec le commentaire de S. de Sacy, publié par MM. J. Derenbourg et Reinaud. 2 vol. Paris, 1853.
- Ibn Douraid, Aboû Bakr Mouḥammad ibn Ḥasan. Kitab alischtikak. Publié par Wüstenfeld. Göttingen, 1854.
- Al-'Id kal-farid. Anthologie philologique, historique et poétique, par Ahmad ibn Mouhammad Ibn 'Abd Rabbihi. 3 vol. Le Caire, 1884-5.
- Al-kamil d'Al-Moubarrad, éd. W. Wright, 2 vol. Leipzig, 1864. Khizanat al-adab, par Abd Al-Kädir ibn 'Oumar Al-Bagdådi. 4 vol. Boulaq, 1882.
- Lane, E. W. An Arabic-English Lexicon. 8 vol. London, 1863-93. Lisan al-'arab. Dictionnaire arabe par Djamal Ad-Dîn Mouhammad ibn Moukarram. 20 vol. Boulaq, 1883-91.
- Lyall, Ch. J. Translations of ancient Arabic poetry. London, 1885. Al-Mougni, voyez As-Souyoûtî.
- Moukhtàràt schou'arà' al-'arab de Hibat Allah Al-'Alawî Al-Ḥasanî. Le Caire, 1888-9.
- Les Proverbes d'Al-Maidani. Arabum Proverbia. Publié par G. W. Freytag. 3 vol. Bonn, 1838-41.
- Raudat al-adab fî tabakât schou'arâ al-'arab. Iskandar Agâ Abkaryoûsî. Beyrouth, 1658.
- Reiske, J. J. Tharafæ Moallakah cum scholiis Nahas. Leyde, 1742.
- As-Sahah. Dictionnaire arabe d'Al-Djauharî, 2 vol. Boulâq, 1865. Sîbawaihi, Le Livre de. Publié par M. Hartwig Derenbourg. 2 vol. Paris, 1881-88.
- Slane, Mac-Guckin de. Traduction de la seconde poésie du *Diwan* de Țarafa dans le *Journal Asiatique*, série III, tome 5.
- Smith, R. Kinship and marriage in early Arabia. Cambridge, 1885.
- As-Souyoûţî, Djalâl Ad-Dîn. Scharh schawahid al-mougnî. Manuscrit arabe no 4158 de la Bibliothèque Nationale de Paris,
- Tàdj al-'aroùs. Dictionnaire arabe, par Mouḥammad Mourtadâ Al-Ḥousainî Az-Zabîdî. 10 vol. Boulâq, 1888-9.

Kitàb at-tashif, manuscrit arabe, Or. 3084 (Cat. nº 842), au British Museum.

Tazyîn nihâyat al-arab fi akhbar al-arab. Essai d'histoire antéislamique, par Iskandar Agà Abkaryoùsî. Beyrouth, 1876.

Vandenhoff, B. Nonnulla Tharafae Carmina. Berlin, 1895.

Vullers, J. Tarafae Moallaca cum Zuzenii scholiis. Bonn, 1829.

Wright, W. Opuscula arabica. Leyde, 1859.

Wüstenfeld. Register der genealogischen Tabellen. Göttingen, 1852.

Al-Ya'koûbî, Ahmad, ibn Abî Ya'koûb. Ta'rîkh. Publié par Th. Houtsma. Leyde, 1883.

Yakout. Mou'djam al-bouldan. Jacuts geographisches Wörterbuch, publié par Wüstenfeld. 6 vol. Leipzig, 1866-73.

Z. D. M. G. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

#### LE

# DÎWÂN DE ȚARAFA

## IBN AL-'ABD AL-BAKRÎ

Traduction française précédée d'une Introduction historique

#### INTRODUCTION HISTORIQUE

Tarafa ibn Al-'Abd Al-Bakri appartenait à cette portion de la tribu de Bakr qui habitait dans le Bahrain'. Au reste, s'il naquit et mourut dans ce pays, il vécut ailleurs. Chassé d'abord par sa famille, à cause de la vivacité de ses satires contre elle, il erra dans des provinces qui n'appartenaient pas à sa tribu; il prit part ensuite aux guerres que se faisaient depuis de longues années sa tribu et celle de Taglib; il demeura enfin quelque temps à la cour de Hîra et y fut mis à mort par ordre du roi.

C'est aux différentes périodes de cette existence vagabonde qu'il a composé ses poésies si variées de caractère : tantôt il louera ses bienfaiteurs, tantôt il accablera ses parents de reproches ; tantôt il vantera sa gloire, tantôt il gémira sur le malheur qui le frappe ; mais avant tout, il sera le panégyriste de la générosité, de la volupté et des jouissances sensuelles, et, d'un bout à l'autre de son œuvre, on sentira la verve d'un poète jeune, éloquent et passionné.

Pour écrire une biographie aussi exacte que possible de ce personnage, la meilleure source que nous possédions, ce

1. Iskander Aga, Rauda, 86.

Digitization Google

sont ses vers. Sur sa mort, nous avons quelques détails dans la partie du Kitâb al-Agânî', qui traite de l'oncle maternel de Tarafa, Al-Moutalammis; mais cet ouvrage ne nous apprend rien sur la période de la vie de Tarafa qui a précédé son arrivée à la cour de Hîra. Les autres historiens ne s'étendent pas non plus sur ce sujet'; cela vient peutêtre de ce que l'on n'était pas fixé sur le nombre des poésies de Tarafa: certains historiens l'ont en effet placé parmi ceux que l'on appelle المقلَّون « ceux qui ont laissé peu de poésies », d'autres l'ont rangé parmi les اصحاب الواحدة auteurs d'une seule pièce », en lui attribuant seulement la pièce appelée sa mou'allaka. Il est certain qu'en n'examinant qu'un nombre si restreint de poésies de Tarafa, on ne peut pas se faire une idée de sa vie. Mais, grâce à Al-Asma'î qui a recueilli la plus grande partie de ses vers, à Aboû 'Oubaida et à ceux qui ont postérieurement complété son Dîwân, on peut essayer d'écrire une biographie de Tarafa.

Il n'est possible de fixer avec précision ni la date de sa naissance, ni celle de sa mort. Nous savons qu'il a vécu sous le règne de 'Amr, fils de Moundhir III, généralement connu sous le nom de 'Amr, fils de Hind; mais on n'est pas sûr de la date de l'avènement au trône de ce prince; on ignore aussi dans quelle année Tarafa fut mis à mort et quel âge il avait quand il mourut. Si nous acceptons avec Caussin de Perceval que l'avènement de 'Amr, fils de Hind, eut lieu en 562 de l'ère chrétienne' et que Tarafa fut mis à mort au commencement de son règne, ce serait vers l'année 563 qu'il aurait péri, et il serait né tout au plus 26 ans auparayant'.

<sup>1.</sup> XXI, 192, 193-196, 201, 202.

<sup>2.</sup> Ibn Al-Athir (éd. Tornberg), I, 395, et Aboû 'l-Fidâ, Historia anteislamica (éd. Fleischer), p. 192, le mentionnent seulement en passant.

<sup>3.</sup> Cf. Hartwig Derenbourg, Le Diwân de Nàbiga, p. 17.

<sup>4.</sup> Iskander Aga (Rauda, 189) dit que la mort de Țarafa eut lieu environ 70 ans avant l'apparition de l'Islâm, c'est-à-dire 12 ans plus tôt.

Ι

#### VIE DE ȚARAFA

Tarafa ibn Al-'Abd est le nom que l'on donne habituellement au poète 'Amr ibn Al-'Abd ibn Soufyan ibn Sa'd
ibn Malik ibn Doubai'a ibn Kais ibn Tha'laba ibn 'Oukâba ibn Sa'b ibn 'Alî ibn Bakr ibn Wâ'il, issu de Ma'add
ibn 'Adnan. Son père Al-'Abd était le frère du poète
Al-Mourakkisch le jeune; tous deux étaient neveux d'AlMourakkisch le Vieux'; sa mère s'appelait Warda', elle
était sœur de l'illustre poète Al-Moutalammis, de la famille
de Doubai'a ibn Rabi'a'. Tarafa avait un frère aîne du nom
de Ma'bad' ou 'Abîda' et une sœur nommée Khirnik' qui
était également poète'.

Le surnom de Țarafa, qui a été appliqué à notre poète,

- 1. Agânî, V, 189.
- 2. Diwán, 1x, 1.
- 3. Agâni, XXI, 187, Al-Mougni, f. 164 r°. D'après B, Warda était de la famille de Mâlik ibn Doubai'a, cependant, comme elle était sœur d'Al-Moutalammis, elle était forcément d'une autre tribu. Voici la généalogie de ce dernier d'après Agâni et Ibn Douraid : Al-Moutalammis ibn 'Abd Al-'Ouzzâ (ou 'Abd Al-Mastḥ) ibn 'Abd Allâh ibn Zaid ibn Daufan ibn Ḥarb ibn Wahb ibn Djoulay ibn Aḥmas ibn Doubai'a ibn Rabi'a ibn Nizâr, sans qu'on y rencontre de Mâlik. A moins qu'on ne suppose que Warda était seulement une sœur utérine d'Al-Moutalammis.
- 4. Diwân, 1, 71, 93. Considérant probablement le nom de Ma'bad comme une altération de Al-'Abd, Ibn Kalbî dit que Ma'bad était le père de Țarafa. Je crois qu'il a raison pour le vers 93, car Țarafa s'adresserait plutôt à sa sœur qui était poète qu'à sa nièce, lorsqu'il lui demande de faire une élégie sur lui après sa mort, à moins que le nom de Ma'bad dans ce vers ne soit une faute.
- 5. Diwân, xi, 2. L'édition du Père Cheikho porte عَيْنَة. D'après la poésie vi, Warda avait d'autres enfants plus jeunes que Țarafa, et Ma'bad, qui était beaucoup plus âgé que lui, n'était que son frère consanguin.
  - 6. Lisan al-'Arab, XI, 365 (خرنق) .
- 7. Son Diwan est publié également par le P. Cheikho dans Les Poètes arabes chrétiens, I, 321-27. Il vient d'être édité séparément par le même, avec un savant commentaire.

vient peut-être d'une espèce de tamaris', peut-être aussi le lui a-t-on donné parce qu'il avait composé le vers suivant:

« Ne poussez pas tous deux à pleurer aujourd'hui celui qui achète une nouvelle chose, ni vos deux chefs lorsqu'ils s'arrêtent dans la maison. »

Le talent de Tarafa fut précoce. Dès son enfance, il se distingua par son esprit vif et ses paroles mordantes. On raconte qu'un jour son oncle maternel Al-Moutalammis (d'après quelques autres c'était le poète Al-Mousayyab ibn 'Alas), en récitant des vers où il faisait l'éloge de son chameau, employa le mot الصعرية qui ne convient qu'à une chamelle. Voici deux de ces vers:

- « Quand le souci vient m'assaillir, je le dissipe en enfour-
- 1. Ibn Douraid (*Ischtiķāķ*, p. 215), et le *Ķāmoūs* (s. v. طرف), disent que على est le nom d'unité de طرفا est le nom d'unité de طرفة
- 2. Kāmoūs (عارف); Al-Mougni, 164 r°. Le premier cite encore d'autres poètes du surnom de عارفة:

Cf. Ahlwardt, Bemerkungen, p. 58. Au lieu de الخزيمي, la Hamâsa, p. 201, cite طرفة الجزيمي, mais les vers qu'il attribue à ce poète se trouvent dans le Dîwân de notre poète Tarafa ibn Al-'Abd Al-Bakri.

3. Lisân al-'Arab, VI, 127 (صعر) et Ķâmoûs (نوق).

chant un chameau coureur marqué avec un fer rouge, dont il porte l'empreinte sur son cou,

» Un chameau au poil roux dont la chair est ferme, ou bien une chamelle himyarite rapide qui fait voler les cailloux sous ses pieds déchirés par les aspérités du sol. »

Or, Tarafa, bien qu'il fût occupé à jouer avec ses camarades, entendit le mot que l'autre avait employé à tort, et s'écria: قد استنوق الجامل « Voilà le chameau transformé en chamelle! » mots qui sont devenus proverbiaux. L'auteur des vers, tout déconcerté, l'appela et lui dit : « Enfant, montre ta langue. » Tarafa la lui montra, elle était noirâtre. L'autre reprit : « Malheur à cet enfant à cause de sa langue! » Cette malédiction s'est réalisée plus tard'.

D'autres auteurs' racontent encore sur Tarafa l'anecdote suivante et lui attribuent les trois vers que nous citons plus loin: Un jour qu'il voyageait avec des gens de sa famille, il se mit à la chasse des alouettes. Il tendit son piège et attendit un certain temps, mais aucune alouette ne s'étant prise au piège, il dut renoncer à son dessein. Lorsqu'on se mit en route, il vit une alouette arriver à cet endroit-là et ramasser les miettes répandues par terre. Aussitôt il composa ces vers:

- « O toi, alouette qui voltiges sur cette vaste plaine, l'espace est libre, ponds, chante.
- 1. Tout cela est raconté dans Agánî, XXI, 202-203; Caussin, Essai, II, 343; Reiske, Prologus, p. 44; Vullers, Prolegomena, p. 3-4.
- 2. Khizanat al-adab, I, 417; Lisan, VII, 87, et Ṣaḥāḥ (قر). Ibn Noubâta les attribue à Koulaib ibn Rabt a. Cf. Reiske, Prologus, p. 83, et Vullers, Prologomena, p. 2-3.

- » Becquète ce qui te plaît et réjouis-toi, car le chasseur s'en va.
- » Le filet n'est plus là, et tu n'as rien à craindre. Mais un jour viendra où tu seras prise. Prends patience'! »

Il paraît que notre poète était encore en bas âge lorsque son père mourut. Ses oncles paternels voulurent déposséder sa mère Warda des biens auxquels elle avait droit. Tarafa, enfant, ne pouvant secourir sa mère qu'avec sa langue, improvisa une poésie et menaça ses oncles en disant que, quoique les enfants de Warda fussent petits et qu'elle fût loin de sa tribu, ils ne devaient pas la maltraiter. « Une petite chose, s'écria-t-il, suscite quelquefois de graves calamités. » Vers qui aurait fait honneur même à un poète plus âgé que lui.

Avec les années, le talent de Tarafa se développait et en même temps sa verve caustique s'aiguisait. Il faisait des satires sur des membres de sa famille et sur d'autres personnes, et s'attirait la colère et la haine de ses plus proches parents. Il s'adonnait au vin et à l'amour; il passait son temps avec des femmes; il dépensait son argent si bien qu'il se ruinait, et que ses amis, dit-il, s'éloignaient de lui comme on s'éloigne d'un chameau galeux. Non seulement ils s'écartaient de lui, mais encore ils le chassaient. Notre poète dut alors errer dans des provinces qui n'appartenaient pas à sa tribu, seul, abandonné, ainsi qu'un vagabond, passant la nuit dans des grottes, « mourant ou pareil à un mourant ». « Ah! dit-il, un homme qui a gaspillé sa jeunesse hors de sa tribu, ne peut être considéré que comme

- 1. Caussin, Essai, 11, 34; Vullers, Prolegomena, p. 2.
- 2. Divain, XII, Nous ne sommes pas obligés de croire avec M. Ahlwardt (Bemerkungen, p. 60) que le commencement de ce morceau manque. Comme Țarafa l'improvisa dans son enfance par pur sentiment d'affection filiale, il alla droit au but, sans aucun préambule.
- 3. On pourrait prétendre qu'une de ces satires est la poésie xiv. D'après B, elle aurait visé les بنو منذر بن عمرو.
  - 4. Diwan, 1, 51, 52.
  - 5. Diuran, v, 8.

un mort'. » La plus grande douleur qu'il eut à supporter, fut d'être séparé de sa maîtresse, de sa chère Khaula', qui appartenait à la tribu Tamîmite de Ḥanṭhala ibn Mâlik'. C'était cette jeune femme douce, aux yeux de gazelle, aux dents blànches comme des fleurs de camomille', à la voix suave', qui le captivait. Toutes les fois qu'il pensait à elle, les liens qui les unissaient se resserraient davantage'. Son fantôme voltigeait toujours devant lui'; il cherchait en vain à le chasser, il n'y réussissait pas. Il entreprenait, pour dissiper son chagrin, des voyages dangereux, pénétrant dans des chemins difficiles sur sa noble chamelle dont il a fait l'éloge en termes chaleureux'. Il se joignait à des troupes

- 1. Dîwân, v, 6.
- 2. Bien que Țarafa fût volage, on peut admettre qu'il aima particulièrement une femme, celle qu'il nomme au début de quelques-unes de ses poésies, à la manière des poètes de l'époque.
- 3. B dit qu'elle était de la famille de Malik ibn Doubai'a, c'est-à-dire de la même famille que Ṭarafa; mais dans la poésie vi, où il parle de Khaula, le vers 10 commence avec les mots فقىل خيال الحنظلية, par conséquent le Malik auquel Khaula est attribuée n'est pas de la tribu de Bakr, mais de celle de Tamim.
  - 4. Diwan, 1, 8; 11, 18.
  - 5. Dîwân, 11, 26.
  - 6. Diwân, vi, 7.
- 7. Diwân, II, 4 et suiv. Il semble que Tarafa parle toujours de cette même femme; car, dans les poésies I et vI du Diwân, et Iv et vIII de l'appendice, le nom de Khaula est mentionné et, dans la poésie v, il s'adresse à une femme qu'il appelle النة منا, qui veut probablement dire a issue de Mâlik ». Dans la poésie II du Diwân, les deux premiers vers, par le fait même qu'ils contiennent deux noms de femme différents, montrent qu'on les a placés par erreur en tête de cette pièce, et que le commencement de ce long morceau manque. Le premier vers est peutêtre imité d'un vers d'Imrou'ou 'l-Kais (Ahlwardt, XIX, 7), et le second d'un vers du même poète (Ahlwardt, LI, 1). De même, les noms de localité dans la poésie IV prouvent que le nom de Hind est mis par erreur à la place du nom de Khaula, cf. Notes. Quant à la poésie xVI, Al-Aṣma'i ne l'attribue pas à Tarafa et, probablement, c'est une imitation d'une poésie de Ḥassân ibn Thâbit (Delectus, 98), qui commence presque par les mêmes mots. Voyez Notes.
  - 8. Dican, 1, 11-43.

qui faisaient des razzias et se procurait ainsi de quoi vivre'.

Mais il finit pas se lasser de cette existence et, certainement, ce qui le touchait le plus étaient les reproches que lui adressait sa maîtresse au sujet de cette vie de vagabondage qu'il menait' et qu'il devait à ses imprudences de langage. Il reconnut sa faute et retourna chez ses parents, promettant d'être plus sage à l'avenir et de renoncer à ses débauches3. Il rentra en grâce auprès d'eux et, au lieu d'user ses forces à des incursions de pillards loin de sa tribu, il les employa à la guerre dite guerre d'Al-Basous' qui, depuis quelque temps, avait éclaté entre sa tribu et celle de Taglib, toutes deux issues de Wâ'il. Il y prit une part très active; il était jeune, leste et courageux comme un lion's. Il avait deux armes, son épée et sa langue, et toutes deux étaient acérées. Les gens de sa tribu remportèrent la victoire sous Al-Harith ibn 'Abbad', enleverent un butin important et se le distribuèrent entre eux. Tarafa en eut sa part, devint riche, et dès lors il fut tout à fait réconcilié avec les siens. Il assistait aux réunions où l'on discutait les affaires publiques et où lui était assignée une place d'honneur. Il la méritait en effet, car sa famille était la plus noble de la tribu de Bakr<sup>10</sup>. Cette réconciliation et ces témoignages de déférence lui ont fait dire :

« Je vous avais fait des reproches, puis vous avez incliné vers moi le seau plein d'une boisson sans amertume <sup>11</sup>. »

- 1. Diwan, 1, 87 et suiv.; xvII, 9. Les incursions déprédatrices étaient considérées par les Arabes comme des titres de gloire.
  - 2. Dîwân, v, 5.
  - 3. Diwân, 11, 74.
  - 4. Pour cette guerre, voyez Al-Ikd al-farid, III, 95 et suiv.
  - 5. Dîwân, 1, 82, 97-99; 11, 27 et suiv.
  - 6. Diwân, vII, 6.
  - 7. Dîwân, III, 8 et suiv.
- 8. C'est à ce chef que Tarafa fait allusion dans les vers 3 et 4 de la poésie XIII. Cf. Al-'Ikd al-furid, III, 99.
  - 9. Diwan, 1, 47.
  - 10. Dîwân, 11, 52 et suiv.; x111, 9, 10.
  - 11. Diwán, 11, 72.

Tarafa ne pouvait pas rester longtemps riche. Très généreux, il donnait de nombreux cadeaux et secourait quiconque s'adressait à lui'. Il avait des amis qui vivaient à ses dépens; il dissipait son bien, passait son temps en festins, égorgeait des chameaux gras et invitait tous les jeunes gens de sa tribu à partager ses plats de viande de bosse de chameau'. Il ne regardait jamais à la dépense quand il s'agissait d'acheter du vin pour en régaler ses amis, même en hiver où généralement tout objet de consommation était d'un prix élevé<sup>3</sup>. Il échangeait les meilleures chamelles de ses troupeaux contre du vin capiteux'. Aussi lui adressait-on des reproches, et les femmes de sa famille le blâmaient-elles sévèrement de son penchant excessif pour le vin's; il supportait toutes ces réprimandes avec patience. Il se hâtait de boire avant leur arrivée, en alléguant que ce n'était pas la peine d'économiser l'argent pour le laisser après la mort; car, d'après lui, il n'y a alors aucune différence entre l'avare et le prodigue : tous deux sont enterrés dans un tombeau étroit, aucun d'eux n'emporte rien de la richesse qu'il a amassée pendant sa vie<sup>7</sup>. Ce qui le perdait, c'étaient les amis intéressés qui le flattaient tant qu'ils pouvaient faire bonne chère à ses frais, tant qu'ils recevaient de lui de nombreux cadeaux; mais qui, lorsqu'ils l'eurent dépouillé de tous ses biens, l'abandonnèrent à sa misère et le gourmandèrent quand il leur demanda de le secourir\*.

Ce fut probablement au moment où il fut trahi par ses amis et redevint pauvre qu'il alla rejoindre son frère aîné Ma'bad ou 'Abîda (nom sous lequel il figure ailleurs). Son

- 1. Diwân, 11, 53; x111, 6.
- 2. Dîwân, 11, 46-50; xv11, 5-6; xv111, 5.
- 3. Diwân, 11, 46, 70; x111, 7; xv11, 1-6; xv111, 1-5.
- 4. Diwan, 11, 42, 43.
- 5. Diwan, 1, 57.
- 6. Ibid.
- 7. Diwân, 1, 61-66.
- 8. Appendice, 1, 26-29.

frère l'accueillit, mais se fit payer par Tarafa la nourriture qu'il lui donnait. Tarafa en effet devait mener paître les chameaux de son frère'; cependant, occupé de ses poésies. il négligeait le troupeau. Ma'bad le grondait toujours de sa négligence en lui disant : « Crois-tu que, si on enlève les chameaux, tes vers les ramèneront? - Oui, je le crois, » lui répondait-il. Il ne les surveillait donc pas, comptant sur la protection du roi 'Amr ibn Hind et de son frère Kâboûs. Or, les chameaux furent pris par des gens de la tribu de Moudar. Il adressa alors au roi de Hira des vers où il lui déclara que les chameaux appartenaient, non à des gens révoltés contre lui, mais à ses sujets loyaux², dans l'espoir que ces vers lui feraient recouvrer les chameaux; son attente fut toutefois déçue. Il s'adressa ensuite à son cousin Mâlik', lui demanda son assistance; celui-ci, au lieu de l'aider, le chassa en le grondant et en lui reprochant sa vie de débauche's. D'autre part, il fut menacé par son frère, et se trouva dès lors dans une situation précaire. Ce fut à cette époque qu'il composa sa Mou'allaka, le plus charmant de ses poèmes, celui où il nous dépeint lui-même sa vie passée et son caractère. Si les vers adressés à 'Amr ibn Hind ne l'avaient pas fait rentrer en possession de ses chameaux, il réussit mieux avec ce nouveau poème. Ayant mentionné ses deux parents Kais ibn Khâlid et 'Amr ibn Marthad', personnages riches et d'un rang considérable, le dernier appela Tarafa et lui dit : « Dieu seul peut te donner des enfants; mais des richesses, je pourrai moi-même t'en donner...» Il fit venir aussitôt ses sept fils et ses trois petits-

- 1. B dit que les chameaux appartenaient à tous deux et qu'ils les menaient pattre alternativement. Cependant, Țarafa en parlant de ces chameaux, dit toujours عولة معبد, indiquant ainsi qu'il s'agit des chameaux de son frère.
  - 2. B; Vullers, Prolegomena, p. 17.
  - 3. Appendice, II, 1.
  - 4. Diwan, 1, 71.
  - 5. Dîwân, 1, 68-77.
  - 6. Diwân, 1, 80.

fils et ordonna à chacun d'eux de donner à Tarafa dix chameaux. Tarafa put retourner chez son frère, possesseur de cent chameaux'.

Dès qu'il eut indemnisé son frère de la perte des chameaux, il quitta son service. Il devint son propre maître et, comme il était d'une prodigalité que nous connaissons déjà, il ne tarda pas à perdre le reste de ses chameaux et, peu de temps après, il fut de nouveau ruiné. Les luttes entre les Banoù Bakr et les Banoù Taglib étaient finies depuis qu'ils s'étaient reconciliés par l'intermédiaire d'Al-Gallak que 'Amr ibn Hind avait envoyé pour conclure la paix<sup>2</sup>. L'occasion de combatre pour sa tribu ne s'offrait plus à lui. 'Amr ibn Hind venait de monter sur le trône de Hira: ce fut de ce côté que Tarafa se dirigea. A cette cour se trouvaient déjà, d'une part, 'Abd 'Amr ibn Bischr, cousin et beau-frère de Tarafa, personnage qui joua un rôle considérable auprès du roi; et d'autre part, son oncle maternel Al-Moutalammis, qui était au service de Kâboûs, frère du roi et héritier présomptif du trône de Hîra. 'Amr ibn Hind fit à Tarafa un bon accueil et l'adjoignit à Al-Moutalammis pour le service du prince Kâboûs.

Le roi 'Amr ibn Hind était un homme très sévère, violent et redouté de ses sujets; on lui a donné le surnom de مضرط الحجارة « celui qui fait lacher des vents aux pierres ». Son frère Kâbous passait son temps à chasser et à boire. Les jours de chasse, Tarafa et Al-Moutalammis étaient obligés de le suivre en courant, au point de tomber épuisés de fatigue et, les jours où ce prince restait chez lui à boire avec ses compagnons, ils devaient rester à cheval devant sa

<sup>1.</sup> B; Vullers, Prolegomena, p. 17; Caussin, Essai, II, p. 346-347.

<sup>2.</sup> Dican, III, 13.

<sup>3.</sup> Vullers, *ibid*. D'après le Père Cheikho, Khirnik, sœur de Țarafa, n'était pas la femme de 'Abd 'Amr, mais de son père Bischr.

<sup>4. &#</sup>x27;Amr ibn Hind favorisait les poètes; aussi, ayant reconnu le talent poétique de Țarafa, l'accueillit-il de même qu'il avait accueilli Al-Moutalammis.

<sup>5.</sup> B; Caussin, Essai, II, p. 115.

porte, sans avoir la permission ni de se présenter devant lui, ni de s'en aller'. Ce service indigna Tarafa; il improvisa une satire contre le roi et contre son frère, en disant qu'il préférait au roi 'Amr et à son frère une brebis allaitante qui bêle autour de sa maison, et en ajoutant que Kâbous gouvernerait bien sottement son royaume'. Il eut l'imprudence de réciter ces vers devant son beau-frère 'Abd 'Amr ibn Bischr, avec qui il se brouilla peu de temps après. Sa sœur, femme de 'Abd 'Amr, s'étant plainte devant lui de la vieillesse de son mari, il fit une satire contre son beau-frère. Il se moqua de lui, en prétendant que 'Abd 'Amr n'avait rien de bon, sinon sa richesse et ses hanches minces, et qu'il buvait sans raison jusqu'à se gonfler de liquide et à devenir blême'.

Un jour, le roi 'Amr ibn Hind alla au bain avec son ministre 'Abd 'Amr ibn Bischr. Lorsqu'ils furent déshabillés, le roi jeta ses regards du côté de 'Abd 'Amr dont l'embonpoint excessifet le ventre proéminent le firent s'écrier en souriant : « Il paraît que ton beau-frère Tarafa ne t'a pas vu déshabillé pour avoir pu dire : Il n'a rien de bon, si ce n'est sa richesse et ses hanches minces'. » 'Abd 'Amr lui répondit : « Mais il a dit contre toi des choses encore pires que cela. — Et qu'a-t-il dit? » répliqua le roi. 'Abd 'Amr, ayant réfléchi à la funeste conséquence de ses paroles, regretta d'avoir commencé ce récit et voulut couper court à la conversation. Mais, comme le roi insistait et promettait qu'aucun mal n'arriverait à Tarafa, 'Abd 'Amr

<sup>1.</sup> Diwan, 1x, 6-8.

<sup>2.</sup> Diwan, 1x, 1 et 5.

<sup>3.</sup> Diwân, vIII, 4.

<sup>4.</sup> Vullers, d'après Al-Moufaddal. Cette histoire est racontée d'une autre façon par Ibn Noubâta: Un jour, le roi, étant en chasse avec 'Abd 'Amr, lui dit d'aller rapidement ramasser le gibier. 'Abd 'Amr exécuta l'ordre du roi et, comme son embonpoint le rendait peu léger à la course, il revint essoufflé. Alors 'Amr ibn Hind lui dit: « Il paraît que ton beaufrère t'a vu autrement, » etc. B rapporte simplement que le roi, ayant regardé les hanches de 'Abd-'Amr, dit: « Il paraît, » etc.

récita les vers où Tarafa a dit: « Plût à Dieu que nous eussions à la place du roi 'Amr une brebis allaitante, » etc. Le roi resta silencieux, mais conserva un vif ressentiment contre Tarafa'. Il voulait se débarrasser de ce jeune insolent, toutefois il ne pouvait pas le mettre publiquement à mort, car les gens de la tribu de Bakr se seraient peut-être révoltés contre lui'. Il chercha un moyen de le faire tuer loin de sa cour; il dissimula donc son sentiment de rancune contre l'auteur de la satire, et Tarafa ne se douta nullement des intentions du roi.

Un jour, la sœur du roi, une très belle femme, étant assise à table en face de Tarafa<sup>3</sup>, celui-ci, saisi d'admiration, improvisa ce couplet:

« Oui, la gazelle aux brillants pendants d'oreilles s'est réunie avec moi.

» Et, si le roi n'était pas assis ici, j'aurais goûté le doux baiser de ses lèvres. »

Le roi fut blessé de cette liberté. L'irritation causée par ces paroles audacieuses, jointe à la rancune qu'il éprouvait contre lui, le déterminèrent à mettre fin aux jours de Tarafa. Craignant également des satires de la part d'Al-Moutalammis, le roi se décida à le mettre aussi à mort. Il les appela donc tous deux et leur demanda s'ils voulaient obtenir un congé pour aller voir leurs familles. Comme ils étaient fatigués de servir Ķāboūs, ils acceptèrent ce congé avec empressement. Le roi leur donna deux lettres en disant: « Portez ces

- 1. B; Vullers, Prolegomena, p. 7.
- 2. B; Vullers, ibid.
- 3. On sait que les poètes étaient les commensaux du roi.
- 4. Ahlwardt, Appendix, xv; Vullers, Prolegomena, p. 15. Vullers lit au premier vers الأيا بابى الظبى الطبى. Il s'est trompé en attribuant à ces deux vers le mètre وافر au lieu de .

deux lettres à Aboû Karib', gouverneur du Baḥrain; je l'engage à vous faire bon accueil et à vous récompenser de vos services.» Ils prirent les lettres et partirent. Lorsqu'ils furent hors de la ville, Al-Moutalammis dit à Țarafa: « Tu es jeune et sans expérience; moi, je connais la perfidie du roi. Nous avons fait tous deux des satires contre lui; par conséquent, je crains qu'il n'ait écrit quelque chose qui nous soit funeste. Ouvrons les lettres et voyons : s'il y a quelque chose qui nous soit favorable, nous les porterons à leur destinataire; si au contraire il s'y trouve quelque chose de dangereux pour nous, nous les jetterons dans le fleuve. » Tarafa refusa de briser le sceau royal. En passant devant le fleuve de Hira, Al-Moutalammis donna sa lettre à un enfant' qui l'ouvrit et la lut. Dans cette lettre il était ordonné au gouverneur du Bahrain de le mettre à mort. Al-Moutalamis jeta la lettre dans le fleuve et engagea Țarafa à en faire autant, mais celui-ci s'y refusa. Al-Moutalammis s'enfuit en Syrie et Tarafa porta sa lettre au gouverneur du Bahrain. Celui-ci, l'ayant ouverte, dit à Tarafa : « Sais-tu le contenu de la lettre? — Oui, lui répondit Țarafa, il y est écrit que tu me fasses du bien. — Comme tu te trompes! lui dit le gouverneur, j'ai ordre de te mettre à mort; seulement, comme je suis ton parent, je ne veux pas te tuer, je favoriserai ta fuite. Pars sur-le-champ, de crainte que, te rencontrant ici, on puisse prendre connaissance de la lettre du roi. » Tarafa refusa de suivre ce bon conseil, en disant que, s'il le faisait, on le croirait coupable d'un crime, et qu'il

- 1. Caussin, Essai, II, 350; Iskander Agā, Tazyin, 188, donne son nom complet ابوكرب دبيعة بن الحرث. Agāni, XXI, 193, l'appelle seulement sans la kounya. C'est probablement à lui que Țarafa fait allusio n dans Diwan, xiv, 6.
- 2. B; Ayani, XXI, 193; Caussin, Essai, II, 350. Lui et Agani en concluent qu'Al-Moutalammis, malgré son grand talent de poète, ne savait pas lire. Mais, bien que la chose paraisse vraisemblable, on peut supposer qu'Al-Moutalammis, n'ayant pas voulu briser le sceau royal, l'a fait briser par un autre.

était préférable pour lui de rester, afin de prouver son innocence. Le gouverneur se trouva dans l'obligation de l'emprisonner.

Étant en prison, Tarafa connut la trahison de son beaufrère et apprit que c'était lui qui était la cause de tout le
mal; il composa un poème où il exposa la perfidie de son
beau-frère, sa tyrannie et son ignorance. Il s'y désolait
d'avoir un parent aussi vil que 'Abd 'Amr, lequel propageait l'infection comme un chameau galeux. Il fit ensuite
de nouvelles tentatives pour s'assurer l'assistance de ses
anciens amis, mais, comme il s'en plaint dans un court
poème o, ceux-ci l'abandonnèrent. Il resta donc seul sous le
poids de son affliction et livré à ses méditations.

Le gouverneur du Baḥrain écrivit au roi de Ḥſra, en donnant sa démission, parce qu'il ne pouvait se résoudre à tuer son parent Taraſa. Le roi envoya comme gouverneur un Taglibite, homme énergique, qui n'hésita pas à ordonner la mort de Taraſa. La verve poétique de ce dernier n'en ſut pas atteinte. Il composa même quelques vers pendant les apprêts de son exécution, alors qu'il allait être attaché au gibet. On le pendit, sans égard pour sa jeunesse, pour son caractère généreux, pour son talent poétique.

- 1. Agânî, XXI, 193; Caussin, Essai, II, 350.
- 2. Diwan, IV.
- 3. Dîwân, xv.
- 4. On peut supposer qu'il a composé dans la prison la poésie vi de l'Appendice.
- 5. Le Kitàb al-Agani, XXI, 202, donne le nom de celui qui a présidé à sa mort: c'est, d'après Ibn Al-Kalbi, Ma'dad ibn 'Amr et, d'après un autre, Aboù Rîscha, un des fils de 'Abd Al-Kais. Hammer Literaturgeschichte, I, 303, donne son nom Mou'awiya ibn Mourra Al-Aifili.
  - 6. Supplément, xxvII.
- 7. Appendice, IV, 43, 53; Supplément, XXVII, 1, 2. Mais d'après Hammer, ibid., loc. cit., on lui coupa les mains et les pieds et on l'enterra vivant. Iskander Aga (Rauḍa, p. 189) raconte que l'on tua aussi le premier gouverneur.
  - 8. D'après deux vers, Dîwân, x, attribués à sa sœur, Țarafa avait 26 ans

#### II

#### RELIGION DE TARAFA

Après avoir donné une biographie bien incomplète de Tarafa, nous allons indiquer rapidement quelle était sa religion. Pour cela, nous aurons encore recours à ses vers; c'est en effet, comme nous l'avons remarqué, presque la seule source qui nous soit accessible, soit sur sa vie, soit sur sa religion.

Au VI<sup>e</sup> siècle de notre ère, les doctrines juive, chrétienne et même zoroastrienne avaient pénétré à des degrés divers dans toutes les provinces de l'Arabie; et, quoique la tribu de Bakr fût une tribu paienne, il se peut que quelques-uns de ses membres aient embrassé l'une ou l'autre de ces religions.

Cela n'a rien d'invraisemblable en soi, et ces conversions étaient fréquentes.

Le P. Cheikho a inséré le Dîwân de Tarafa dans son recueil : « Les Poètes arabes chrétiens. » Il suppose donc que l'auteur était chrétien. Mais il ne dit pas sur quels arguments il base son opinion.

Une particularité qui indique très nettement la religion d'un peuple, ce sont les noms théophores. Or, en cherchant dans la famille paternelle de Tarafa, en remontant même jusqu'à Wâ'il, on ne trouve aucun personnage qui ait porté un nom théophore'; nous ne pouvons donc rien conclure de là. Il est possible que son grand-père maternel ait été chrétien; car il a été appelé, d'après les uns, عد الذَّيّ « le servi-

quand il fut tué; mais il a été appelé par Djarır (Aganı, VII, 130) et par Al-Akhṭal (ibid., 175) ابن العشرين « l'homme de 20 ans »; d'autres enfin ont supposé qu'il avait seulement 18 ans.

1. Il se peut cependant que le nom de son père العبد « le serviteur » soit une forme abrégée: un nom de divinité devait y être exprimé; puis ce nom sera tombé et on aura fait alors précéder عد de l'article.

teur de la déesse Al-'Ouzzà », et, d'après les autres, عبد المبيح « le serviteur du Messie ' ». Peut-être, avant sa conversion au christianisme, portait-il le premier nom et, après sa conversion, portait-il le second. Mais son petit-fils a été éleve sous d'autres influences; il a vécu dans des contrées où les coutumes et les religions étaient différentes. Aussi ne peut-on rien inférer du détail indiqué plus haut.

Les poésies de Tarafa nous montrent qu'il a considéré les plaisirs de ce monde comme le seul but de la vie de l'homme. D'après lui, trois choses sont nécessaires à l'homme: la bravoure pour défendre les faibles, le vin, les délices que procure la société des femmes. Si l'on n'a pas ces trois choses, on ne doit pas regretter de perdre la vie<sup>1</sup>. Il ne croyait donc pas à une existence future où les bonnes actions sont récompensées et les mauvaises punies. A ses yeux, l'hospitalité qu'il vante avec chaleur, l'habitude de secourir le pauvre et le faible' donnent à l'homme de la gloire et lui attirent les louanges, les hommages de tous. Celui qui pratique ces vertus est assis, dans les festins, à la place d'honneur'; aucun bonheur n'est comparable au sien. Mais l'homme est malheureux parce qu'il songe qu'il n'est pas éternel et que tôt ou tard la mort l'enlèvera3. Il faut donc se hâter de jouir des avantages que nous offre ce monde passager. Nos jours ne nous sont pas donnés; ils ne nous sont que prêtés; il convient par suite d'en emprunter le plus possible. Le bonheur terrestre, d'ailleurs, n'est pas de nature à faire gagner le royaume céleste; le bonheur d'ici-bas consiste à boire du vin capiteux en compagnie de courtisanes, à passer son temps dans les jeux

<sup>1.</sup> Ibn Douraid, Al-Ischtiķāķ, p. 192.

<sup>2.</sup> Dîwân, 1, 56-59.

<sup>3.</sup> Diwan, 1, 44; 11, 46-54; x111, 6-7; xv11, 1-6; xv111, 1-5.

<sup>4.</sup> Diwan, 1, 47.

<sup>5.</sup> Diwan, 1, 67.

<sup>6.</sup> Diwan, 1, 55, 61-62.

<sup>7.</sup> Supplément, x, 9.

et les festins'. « Laissez-moi boire, dit-il, durant ma vie, de peur d'une boisson insuffisante après la mort'. »

Pour se procurer des plaisirs, la richesse est nécessaire, et Tarafa lui a consacré quelques vers'. Il y démontre que l'homme riche est honoré partout; que sa vie est agréable, sa félicité complète. Quant à l'homme pauvre, son intelligence ne lui sert à rien; le monde, quelque vaste qu'il soit, est trop étroit pour lui', et il est malheureux. L'homme ne se console pas en songeant à une vie future, où il aurait une compensation aux misères d'ici-bas. Il n'a pas cette espérance, puisque tout est fini après la mort, et que, par delà le tombeau, il n'y a ni récompenses ni châtiments.

Tarafa n'est pas un athée. Il invoque son dieu dans sa détresse et lui demande de punir ses ennemis; parfois, il dit aussi que son dieu, s'il l'avait voulu, l'aurait rendu riche. Peut-être faisait-il en l'honneur de son dieu des sacrifices, peut-être répandait-il le sang des victimes sur des pierres levées analogues à celles que l'on trouve chez tous les anciens peuples. Ce qui est certain, c'est que ces pierres avaient, à ses yeux, un caractère sacré, puisqu'il jurait par elles, et qu'il considérait un tel serment comme inviolable. Mais le dieu auquel il croit veille sur les vivants

- 1. Diwân, 1, 48-52; xvII, 1-4.
- 2. Diwan, 1, 61.
- 3. Diwán, 1, 80-81; Appendice, 1, 21-23.
- 4. Appendice, 1, 23.
- 5. Diwan, xv, 2.
- 6. Diwan, 1, 80. Ici il l'appelle ; ailleurs (xv, 2) le nom de la divinité a du être changé par le copiste musulman en celui d'Allah. Quant au mot a seigneur », il est possible, comme c'est un terme général, que Tarafa s'en soit servi pour invoquer sa divinité.
- 7. Diwān, xi, 1. Je crois que ce vers prouve suffisamment qu'il était païen; car on ne faisait de sacrifices dans aucune des trois religions cidessus mentionnées.
- 8. Țarafa prouve plusieurs fois dans ses poésies qu'il attachait une grande importance aux serments; voir Diwan, 1, 83; v, 11, et ici.

et non sur les morts. Quand il remercie un ami, il invoque sa divinité pour qu'elle récompense cet ami, en faisant tomber sur ses champs une pluie bienfaisante<sup>1</sup>; d'autre part, dans sa fureur contre un ami déloyal, il supplie son dieu de casser les dents à celui qui manque à la parole donnée<sup>1</sup>. Mais il ne prie pas pour que son dieu accueille avec bienveillance les âmes de ses amis après leur mort; il ne menace pas non plus ses ennemis de châtiments qui les frapperont, lorsqu'il aura rendu le dernier soupir. Le dieu de Tarafa ne se préoccupe que des vivants.

Notons aussi que l'on retrouve dans Tarafa un certain nombre de croyances populaires; il pense par exemple que le corbeau est un oiseau fatidique, et, comme beaucoup d'autres poètes païens, il l'invite à porter son message; d'un autre côté, l'existence des *Djinns* est avérée pour Tarafa. Signalons enfin un dernier point : dans les vers où il se moque de l'avare, il fait allusion à la croyance populaire d'après laquelle l'âme se changerait après la mort en une chouette qui planerait au-dessus du tombeau.

De ce qui précède, on peut conclure que Tarafa n'était ni juif, ni chrétien, ni zoroastrien. Il était païen. Mais on ne sait quel était son dieu; on ignore même s'il en avait un ou plusieurs. Étant donné cette incertitude, il est légitime de supposer qu'il adorait le dieu « Awâl<sup>6</sup> » et les autres dieux de sa tribu<sup>7</sup>.

- 1. Diwân, vi, 3; vii, 11.
- 2. Diwân, xv, 2. Cette malédiction est analogue à celle que l'on trouve dans les Psaumes, 111, 8.
  - 3. Appendice, VII, 1.
  - 4. Dirrân, xix, 1, dans la supposition que cette poésie est de Tarafa.
- 5. Diwan, 1, 69 ستعلم ان متنا صدى اتنا الصدى. B explique le mot صدى par « le corps humain après la mort ». Mais A, dans les notes interlinéaires, dit sur le mot صدى: « C'est un oiseau qui crie toujours: Donnez-moi à boire. »
  - 6. Kâmoûs, s. v. اوال
  - 7. D'après le Kitâb al-așnâm d'Ibn Al-Kalbi (Khizânat al-adab,

# Ш

# L'AUTHENTICITÉ DES POÉSIES DE ȚARAFA

Bien que nous ayons parlé dans les notes de l'authenticité des vers de Tarafa, et que nous ayons analysé chaque poésie, voire chaque vers, nous croyons qu'il ne sera pas inutile de terminer notre préface en faisant quelques remarques sur l'authenticité des poésies, l'ordre des vers dans chacune d'elles et l'époque de leur composition.

Il est certain que tous les vers de la Mou'allaka sont de Tarafa; il ne peut pas y avoir de contestation sur ce point. Mais le désordre des vers et la variété des sujets traités dans le même morceau nous montrent qu'il n'a pas été composé en une seule fois. Ce sont seulement les vers 11-72, à l'exclusion du vers 67, qu'il dut réciter après la prise des chameaux de son frère (voyez plus haut, p. 10), et non pas dans l'ordre où ils sont rangés maintenant. Les dix premiers vers, qui sont un éloge de Khaula, ont été ajoutés plus tard par un éditeur. En effet, le poète, à diverses reprises, a célébré sa maîtresse en termes qui sont toujours à peu près identiques; bien plus, il lui est arrivé de répéter les mêmes phrases, simplement avec des rimes différentes. Celui qui a réuni les poésies de Tarafa s'est contenté de choisir des vers dont le mètre et la rime correspondaient à ceux du morceau qu'il compilait; et il ne s'est pas toujours inquiété de savoir si les vers appartenaient ou non au poème dont il s'occupait. Si donc ces dix premiers vers ont été placés en tête de la Mou'allaka, c'était pour former une poésie complète. Nous croyons que Tarafa

III, p. 242; Lisan al-'Arab, IX, p. 56 وض), il y avait chez les Bakrites une idole nommée عوض 'Aud; cf. les diverses acceptions du nom propre par dans la Bible.

a composé les vers 93-103, à l'exclusion des vers 99 et 100, lorsqu'il était en prison et qu'il s'attendait à mourir d'un moment à l'autre. Cette hypothèse explique la demande que, quoique très jeune. il adresse à sa nièce de prononcer sur lui des élégies. Pour l'ordre des vers de cette poésie, voyez à la fin des notes sur la première poésie.

Le sujet principal de la poésie II ne commence qu'au vers 27; jusque-là, ce n'est que l'éloge de la maîtresse du poète. Les deux premiers vers n'appartiennent certainement pas à Tarafa; le rédacteur de ce morceau n'a peut-être pas connu la Mou'allaka en entier; et même on pourrait se demander si les poésies I et II n'ont pas été remaniées en même temps par deux rédacteurs différents. Le rédacteur de la poésie II, voyant que le mètre et la rime des deux premiers vers correspondaient à ceux des autres vers de cette poésie, les a placés en tête. Comment a-t-il pu expliquer les deux noms différents de Hir et de Mâwiyya, voilà une question difficile à résoudre; sans doute, il ne savait lui-même quel nom choisir et, pour se tirer d'embarras, il les a donnés tous deux. Quant à l'ordre des vers de ce prélude, nous l'établirons ainsi : 1-6, 13, 7-11, '18-25, 12, 14-16, 26, 17. Les autres vers, à partir du 27°, ont été récités par Tarafa dans diverses circonstances : par exemple, les vers 27-34 ont été composés à l'époque de sa vie vagabonde, tandis que le reste date du moment où il était rentré en grâce auprès des gens de sa tribu. La plupart des vers sont antérieurs à ceux de la Mou'allaka.

La poésie III est contemporaine de la guerre entre les Bakrites et les Taglibites, ou plus exactement de la réconciliation opérée entre les deux tribus pas Al-Gallàk. Mais cette réconciliation n'était ni complète ni définitive, et les Taglibites étaient sur le point de recommencer la guerre. Le poète s'adressa alors à eux et leur rappela les maux que les Bakrites leur avaient fait souffrir; il ajoutait que, si les

<sup>1.</sup> Ou bien à sa sœur; voyez plus haut, p. 3, note 4.

Taglibites ne demeuraient pas tranquilles, les Bakrites combattraient à nouveau avec plus de violence. Le début de cette poésie est, comme d'habitude, consacré à la maîtresse du poète. Mais ici le poète ne décrit pas la femme ellemême; il rappelle seulement la prospérité passée de la maison de sa maîtresse et la vue des ruines actuelles de cette maison; et, quoiqu'il n'en nomme pas le possesseur, nous supposons, par analogie avec les autres poésies, qu'elle appartenait à Khaula. L'ordre des vers est: 1-4, 15, 5-12, 16, 13, 14, 17-23.

La poésie IV a probablement été composée lorsque le poète, sur l'ordre du roi de Hîra 'Amr ibn Hind, était emprisonné. Elle est donc peu antérieure à sa mort. Les vers qu'il récita alors sont les vers 6-15. Les quatre premiers vers, comme dans la poésie III, décrivent la maison ruinée de la bien-aimée. Seulement elle porte ici le nom de Hind et non pas celui de Khaula. Le vers 5, quoiqu'on puisse à la rigueur le rattacher au vers 4, est plus probablement un vers interpolé (voyez la note 5 de cette poésie).

La poésie V a été entièrement composée dans l'exil. Dans les cinq prémiers vers, Tarafa s'adresse à Khaula; il se figure le départ de sa maîtresse comme dans le vers 3 de la Mou'allaka et la prie de s'arrêter pour recevoir ses adieux. Il parle ensuite de ses souffrances dans l'exil et termine par l'éloge de Sa'd ibn Mâlik. Le dernier vers, le vers 13, est douteux, parce qu'il n'a aucun rapport avec les vers précédents.

La poésie VI paraît être une suite de la deuxième partie de la poésie V. D'après B, Tarafa l'a composée quand il fut chassé et qu'il alla dans le Yémen ou en Abyssinie. A partir du vers 7, le poète se plaint de ses souffrances et ses plaintes sont analogues à celles de la poésie V. Le commencement, comme toujours, a été ajouté par le rédacteur. Le vers 5 doit être placé après le vers 2, et très probablement le poète avait écrit d'autres vers que celui-là pour dépeindre la beauté de Khaula.

La poésie VII comprend deux parties : dans la première (vers 1-6), Tarafa manifeste sa défiance probablement à l'égard de son cousin 'Abd 'Amr ibn Bischr; dans la seconde (vers 7-11), il fait l'éloge de Katâda. La seconde partie est la plus importante, mais au début, au lieu des vers où le poète parlerait de Khaula ou de sa maison, le rédacteur a placé la première partie qui se rattache mieux à la poésie VIII. Il a fait ce que nous faisons aujourd'hui quand, en présence de vers isolés, nous réunissons les vers qui ont même mètre et même rime. Le poète a récité ces vers, c'està-dire tous les vers de la poésie VIII et la première partie de la poésie VII, lorsque, à la cour de Hîra, il lançait ses satires contre son cousin 'Abd 'Amr ibn Bischr (cf. Introduction, p. 12). Pour les vers 7-11 de la poésie VII, on ne peut pas fixer la date de leur composition; on peut seulement affirmer qu'ils sont antérieurs à l'arrivée de Tarafa à la cour de Hîra. En effet, il est question des éloges adressés par le poète à Katada ibn Salama, qui avait secouru la famille de Tarafa dans une année de disette. Tarafa a récité ces vers en faveur de Katàda devant les gens de sa famille; c'était donc avant de l'avoir quittée. Nous ne possédons maintenant que ces cinq vers; les autres vers sont perdus et n'ont pas été connus du rédacteur.

La poésie IX est une improvisation de Tarafa lorsqu'il était à la cour de Hira. Dans les vers 1-3, il se moque du roi 'Amr et dans les vers 4-8, de son frère Kábous. On ne peut pas savoir, entre cette poésie, le commencement de la poésie VII et la poésie VIII, quelle est la plus ancienne. La seule chose sûre, c'est qu'elles se suivirent de près.

Les deux vers qui constituent la poésie X sont attribués à la sœur de Tarafa, qui les aurait récités en apprenant la mort de son frère.

Les trois vers de la poésie XI sont les seuls qui restent d'un morceau plus long perdu aujourd'hui. Tarafa les aura sans doute composés peu avant son arrivée à la cour de Hira. La poesie XII est certainement de Tarafa. D'après Al-A'lam, c'est sa première composition; elle date de son enfance. Le vers 8 paraît douteux; s'il est de Tarafa, c'est un vers isolé qui appartenait à un morceau perdu; peut-être aussi provient-il d'un autre poète. En tous cas, il est interpolé.

La poésie XIII n'est pas attribuée par Al-Asma'î à Tarafa, mais à un autre poète, Bakrite lui aussi, mais plus âgé que Țarafa. D'après Aboù 'Oubaida et Al-Moufaddal, au contraire, elle est de Tarafa. Quoique nous ayons trouvé dans un manuscrit du British Museum cette poésie avec un prélude consacré comme d'ordinaire à Khaula, on ne peut cependant pas affirmer son authenticité; c'est peut-être un compilateur qui l'aura rédigée. Quand on examine les vers eux-mêmes, on voit que ce sont pour la plupart des vers répétés, mais changés de place et quelquefois même transformés. Les vers 6-22 ne sont, à vrai dire, qu'un recueil de variantes des vers de la poésie II et d'autres poésies. L'original comprend sculement les vers 1-5, 9 et 10, et ce sont des vers dont on ne peut pas reconnaître l'auteur avec certitude. Si c'est Țarafa, il les a composés, comme le premier vers l'indique, au moment de la bataille de Kadda, qui eut lieu avant l'avènement de 'Amr ibn Hind.

La poésie XIV est un fragment d'une poésie plus longue, dont il nous manque le commencement et la fin. C'est une satire contre les Banoù 'l-Moundhir ibn 'Amr', qui habitaient dans le Yémen. Or, il paraît que Tarafa, lorsqu'il fut chassé de son pays, alla dans le Yémen et demanda secours à cette riche famille. Mais le refus qu'elle lui opposa attira sur elle la colère du poète. Le vers 6 seulement paraît interpolé.

Les trois vers de la poésie XV ont été composés en prison. Le poète a probablement récité plus de trois vers, mais le reste est perdu.

La poésie XVI n'est attribuée à Tarafa que par Ibn As-Sikkît et par Aboû 'Amr Asch-Schaibani. C'est probable-

1. B. fol. 195 r.

ment une poésie fabriquée à une époque postérieure. Voyez les Notes sur cette poésie.

Les poésies XVII et XVIII ne seraient pas de Tarafa, au dire d'Al-Aṣma'î. Ces deux pièces auraient été faites à l'imitation des vers de notre poète; car le contenu, sinon dans les mêmes termes, se retrouve dans ses poésies. Le poète y raconte que les gens de sa tribu portaient secours aux autres, lorsque l'hiver sévissait, qu'ils invitaient tout le monde à partager leurs plats remplis de viande et que, à la guerre, ces mêmes gens se conduisaient avec une extrême bravoure. Toutes ces idées ont été développées plus longuement dans la poésie II. Quant aux poésies XVII et XVIII, en les comparant l'une avec l'autre, on voit que la poésie XVIII n'est qu'une répétition écourtée et à peine modifiée de la poésie XVII.

La poésie XIX aurait pour auteur, d'après Ibn Al-Kalbî, 'Ouschsch ibn Labîd Al-'Oudhrî. Les 9 vers que comprend cette poésie ne sont qu'un fragment. Le poète y décrit d'abord les chemins difficiles où il a pénétré, assis sur un cheval vigoureux, ensuite il loue les gens de sa tribu. C'est ou l'œuvre de Tarafa ou celle d'un de ses imitateurs. Mais le vers 5, qui semble rattacher les deux parties l'une à l'autre, ne peut pas être de lui. Le poète y dit qu'il était le chef d'une tribu dont les gens sont morts depuis longtemps. Or, Tarafa, qui est mort très jeune, n'a jamais été le chef d'une tribu de guerriers. Ce vers ne peut être sorti que de la bouche d'un vieux guerrier qui se souvient du temps où il menait au combat ses compagnons auxquels seul il a survécu.

La poésie I de l'Appendice n'est, croyons-nous, qu'en partie de Tarafa. Comme ce morceau n'est qu'un recueil de sentences (voyez les Notes sur cette poésie), il y a bien des choses qui appartiennent certainement à Tarafa, bien d'autres aussi qui ne lui appartiennent pas. Les vers 3-5 ne sont pas de lui; Tarafa n'était pas de ces philosophes qui considèrent la vie comme une chose vaine et pensent que

l'on doit vivre modestement. Le principe de Tarafa était: vivre dans les plaisirs et jouir de la vie autant que possible. Le vers 24 où le poète dit qu'il faut éviter d'encourir le blâme est trop philosophique pour Tarafa. D'un autre côté, les vers 1-2, où il s'agit des souffrances causées par l'amour, les vers 8-9, où il est question de la générosité, portent l'empreinte de l'esprit de Tarafa. Les vers 14-18, 21-23, qui se rapportent à l'influence de la richesse, sont certainement encore de Tarafa; il les a probablement récités après avoir dépensé toute sa fortune avec ses amis, au moment où il devint pauvre et fut abandonné de tous. De même, les vers 25-29, qui concernent les faux amis, se rattachent bien aux vers dont nous venons de parler. Pour l'ordre des vers, voyez plus loin les Notes.

La poésie II de l'Appendice a été composée par Tarafa lorsque les chameaux de son frère furent enlevés par les gens de Moudar. Il a adressé ces vers au roi de Hîra, espérant son concours pour recouvrer les chameaux; cf. les Notes. Cette poésie est donc peu antérieure à la Mou-'allaka.

La poésie III de l'Appendice a aussi certainement Țarafa pour auteur. Il l'a récitée lorsqu'il annonça au roi de Hîra la mort de son frère consanguin 'Amr ibn Oumâma. Par conséquent, elle a été composée bien avant la poésie précédente. C'est lorsque Țarafa s'est rencontré dans le Yémen avec 'Amr ibn Oumâma, que cet événement eut lieu.

La poésie IV de l'Appendice est de Tarafa, à l'exclusion de quelques vers douteux. Ce morceau, bien que les vers y aient entre eux un rapport plus étroit que ceux de la poésie I de l'Appendice, est cependant formé de la réunion de petits morceaux, probablement de dates différentes, soit du même poète, soit de divers autres poètes. Pour plus de détails, voir les notes à ce n° IV.

La poésie V de l'Appendice a été composée par Tarafa, ainsi que nous l'expliquons dans les Notes, lorsque, ayant été attaqué par Ḥanana, il lui arracha l'épée et le renversa par terre. Cet événement se produisit au moment où il allait chercher les chameaux de son frère, c'est-à-dire quelque temps avant la composition de la *Mou*'allaka.

La poésie VI de l'Appendice est une plainte contre les faux amis, à la fin ont été ajoutés quelques proverbes, qui indiquent chez l'auteur une grande piété. Les premiers vers pourraient s'appliquer à Tarafa, car lui aussi a souffert beaucoup des amis intéressés; mais, à la manière dont le poète se plaint de ses douleurs et de ses insomnies, parle de sa grande confiance en Allah, et surtout de la souffrance que lui cause le manque de piété, on s'aperçoit que, seul, un poète très pieux et non Tarafa a pu les écrire. Tarafa a dit, en effet, que la nuit ne lui paraissait jamais longue, et que pourvu qu'il vécût à sa guise, il ne se préoccupait pas de savoir si les gens étaient pieux ou non. Les proverbes ont aussi l'air d'être de ces maximes générales que répètent les moralistes de toutes les religions.

Les trois vers de la poésie VII de l'Appendice forment dans D la suite de la poésie III de l'Appendice. Seulement, si c'est le même poète qui a récité les vers des poésies III et VII à la même occasion, pourquoi a-t-il subitement changé de rime? En outre, il paraît que Tarafa a récité les vers de la poésie III en présence du roi, tandis qu'ici le poète dit : « Qui apportera un message à 'Amr ibn Hind? Plût à Dieu qu'un corbeau t'appelât! » En analysant ces vers, on voit que le vers 2 n'a aucun rapport ni avec le vers précédent, ni avec le vers suivant. Nous croyons que ce sont 3 vers sans lien entre eux, et cependant réunis par le rédacteur; peut-être même ne proviennent-ils pas d'un auteur unique.

Pour la poésie VIII de l'Appendice, voir plus haut, p. 24, notre remarque sur la poésie XIII du Dîwân.

De notre analyse des poésies de Tarafa il résulte que, si l'on voulait les ranger par ordre chronologique de composition, ou tout au moins classer les poésies dont on peut juger d'une façon approximative la date de leur composition, on aurait l'ordre suivant : Dîwân, XII, V, VI, XIV, Appendice, III, Dîwân, XIII, II, Appendice, II, V, Dîwân, I, XI, VIII, la première partie de la poésie VII, IX, IV, XV.

En terminant notre introduction, nous dirons quelques mots de la façon dont le talent de Tarafa a été jugé par diverses autorités. Le Kitâb al-Agânî nous donne le jugement de trois poètes distingués, Djarir', Al-Akhtal' et Labid '. D'après le premier, Tarafa était le plus grand poète, d'après le second, le premier était Al-A'scha et après lui venait Tarafa; d'après le dernier, le premier était Imrou'ou 'l-Kais, et Tarafa occupait la deuxième place. Mais la Djamhara (p. 33) donne une classification différente de celle-ci : Aboû 'Oubaida a dit que les poètes de premier ordre sont: Imrou'ou 'l-Kais, Zouhair et An- Nâbiga Adh-Dhobyani; les poètes de second ordre: Al-A'scha, Labid et Tarafa. Selon Al-Farazdak, le meilleur poète était Imrou'ou 'l-Kais; pour Djarîr, An-Nâbiga Adh-Dhobyânî; pour Al-Akhtal, Al-A'scha; pour Ibn Ahmar, Zouhair; pour Dhoù 'r-Roumma, Labid; pour Ibn Moukbil, Țarafa, et enfin, pour Al-Koumait, c'était 'Amr ibn Koulthoum. La Djamhara conclut en ces termes : « Notre autorité est Aboû 'Oubaida et l'ordre: Imrou'ou 'l-Kais, Zouhair, An-Nâbiga, Al-A'schâ, Labid, 'Amr et Tarafa. » Al-Moufaddal a dit: Ce sont les auteurs des sept longues poésies que les Arabes appellent les « Colliers de perles ».

On voit qu'Aboù 'Oubaida, bien qu'il ait donné à Tarafa la dernière place dans sa classification, le range cependant parmi les principaux poètes. En outre, il y a des divergences sur les jugements portés : par exemple l'Agânî prétend que Djarîr préférait Tarafa à tous les autres poètes; or, la Djamhara affirme que Djarîr préférait An-Nâbiga. De même

<sup>1.</sup> vii, 130.

<sup>2.</sup> vii, 170.

<sup>3.</sup> xiv, 98.

pour Aboû 'Oubaida; d'après la *Djamhara*, il donnait à Tarafa la dernière place parmi les meilleurs poètes, tandis que, d'après le *Mougnî*, il préférait Tarafa à Al-A'schâ. Il résulte de tout cela que, quoique ces auteurs ne s'accordent pas sur la place que Tarafa occupait, ils s'accordent cependant tous pour reconnaître qu'il était un des plus grands poètes arabes.

# TRADUCTION

AU NOM D'ALLÂH LE CLÉMENT, LE MISÉRICORDIEUX!

I

Tarafa, fils d'Al-'Abd, a dit:

- 1. Les vestiges de la maison de Khaula, sur le sol rocailleux de Thahmad, brillent comme la trace du tatouage sur la surface de la main.
- 2. Là, mes compagnons, arrêtant auprès de moi leurs montures, disaient : Ne meurs pas de chagrin et reprends courage.
- 3. Au matin du départ, les litières de la Mâlikite, en s'engageant dans les gués de Dad, ressemblent aux grands navires d'une flotte
- 4. Adoulienne ou de la flotte d'Ibn Yâmin, que le pilote tantôt détourne, tantôt dirige en ligne directe;
- 5. Et dont les proues fendent les vagues, comme le joueur au fi'âl divise la poussière accumulée avec sa main.
- 6. Et la tribu possède une beauté au teint hâlé, une gazelle en âge d'atteindre les fruits de l'arâk, au cou orné de deux colliers de perles et de chrysolithe;
- 7. Qui, séparée du troupeau, le surveille de loin en un endroit fertile; elle saisit les feuilles des branches de l'arâk, et elle s'en couvre comme d'un manteau.
- 8. Elle montre en souriant des dents blanches pareilles à une brillante camomille qui pousse au milieu d'un tas humide du sable le plus pur.
- 9. La lumière du soleil les a arrosées, sauf les gencives qui ont été saupoudrées avec de l'antimoine, sans qu'elle ait rien mordu sur ses dents.



- 10. Son visage est comme enveloppé du manteau du soleil, son teint est pur, sa peau est sans rides.
- 11. Quant à moi, je dissipe le chagrin lorsqu'il se présente, grâce à une chamelle légère et rapide qui marche du soir jusqu'au matin.
- 12. Ses pas sont sûrs comme les planches qui soutiennent le brancard; je la pousse sur un chemin couvert de traces de pas, semblable à une étoffe rayée.
- 13. Elle lutte de vitesse avec les excellents chameaux agiles, et sur un chemin frayé, elle met ses pieds de derrière dans les traces de ses pieds de devant.
- 14. Elle passe le printemps à Al-Kouffân, au milieu de chamelles pleines, à paître dans des vergers d'une vallée fertile et dont les fonds sont arrosés par des pluies successives.
- 15. Elle se tourne à la voix de celui qui l'appelle, et se défend avec sa queue touffue contre les attaques redoutées du mâle brun dont la queue est collée à la croupe.
- 16. On dirait que les deux ailes d'un vautour, cousues avec une alène à l'os de la queue, la couvrent des deux côtés.
- 17. Tantôt elle frappe sa partie postérieure, tantôt ses mamelles taries, semblables à une vieille outre flasque et sans lait.
- 18. Ses deux cuisses sont d'une chair solide, comme si c'étaient les deux battants de la porte d'un château vaste et élevé.
- 19. Son dos est cambré, ses côtes sont courbées comme l'arc, son cou est bien attaché au garrot vigoureux.
- 20. Comme si deux repaires dans un fourré de lotus l'entouraient, ses côtes sont courbées ainsi que des arcs sous ses reins robustes.
- 21. Les deux coudes sont arqués comme s'ils supportaient les deux seaux d'un robuste porteur d'eau.
- 22. Tel un pont construit par un Grec, dont l'architecte aurait juré de l'entourer de briques bien cimentées.

- 23. La touffe de poils qu'elle a sous le menton est blonde, son échine robuste, l'enjambée de son pied de derrière longue, le balancement de son pied de devant rapide.
- 24. Les tendons de ses pieds de devant sont forts comme des cordes bien tordues, et ses bras s'inclinent sous un corps semblable à un bloc de pierre très dure.
- 25. Elle marche en se balançant, sa course est impétueuse, sa tête est forte, ses deux épaules sont attachées à une hauteur très élevée.
- 26. Les marques laissées par les sangles sur ses côtes semblent des rigoles qui descendent d'une roche lisse sur un terrain dur,
- 27. Et, qui tantôt se joignent, tantôt se séparent, semblables aux pièces d'étoffe blanchâtre dans une tunique raccommodée.
- 28. Son cou long se dresse; lorsqu'elle le tient droit, il ressemble au mât d'un navire qui vogue sur le Tigre.
- 29. Son crâne a la dureté d'une enclume, et les sutures de ce crâne se réunissent en un point, semblables à l'arête d'une lime.
- 30. Ses yeux ont l'éclat de deux miroirs; ils sont enfoncés dans deux cavités osseuses, solides comme la citerne creusée dans la roche.
- 31. Ils repoussent les fétus qui les aveugleraient; on dirait les yeux couleur d'antimoine d'une vache, mère d'un veau et tremblant pour lui.
- 32. Les joues ressemblent à du papier de Syrie, les lèvres sont comme les lanières de cuir du Yémen dont on n'a pas enlevé le poil.
- 33. Les oreilles, douées d'une ouie fine, perçoivent dans sa marche nocturne le moindre bruissement aussi bien que le son de voix le plus clair.
- 34. Terminées en pointe, ce qui est l'indice de la pureté de race, elles ressemblent aux oreilles du taureau sauvage et solitaire du Haumal.
  - 35. Son cœur anxieux, qui bat avec vivacité, est très

souple, mais aussi compact, qu'un pilon pris dans le roc et frappant contre des dalles solides.

- 36. Lorsque je le désire, elle dresse la tête jusqu'au pommeau de la selle et lance ses jambes avec la vitesse de l'autruche mâle.
- 37. A mon gré, elle ralentit ses pas ou les précipite, craignant un fouet composé de lanières bien tordues.
- 38. Sa lèvre supérieure est fendue, la partie molle des naseaux est percée, ce qui est la marque de la noblesse; lorsqu'elle flaire le sol, elle redouble de vitesse.
- 39. Telle est la chamelle sur laquelle je voyage, lorsque mon compagnon me dit: « Plut à Dieu que je pusse te sauver d'ici et me sauver moi-meme! »
- 40. Son âme s'agite d'épouvante, lorsqu'il se croit atteint, quoiqu'il se trouve au soir loin de toute embuscade.
- 41. Quand les gens disent: « Quel est le brave? » je pense que c'est moi qui suis désigné, car je ne suis jamais ni paresseux, ni hésitant.
- 42. Je tombe sur elle à coups de fouet; elle court, tandis que les vapeurs flottent sur le terrain pierreux et brûlant.
- 43. Elle marche gracieusement, pareille à une esclave au milieu d'une compagnie, qui montre à son maître la longue traîne de sa robe blanche.
- 44. Je ne cache point ma demeure en habitant les lits des torrents; mais, toutes les fois que les hommes ont recours à moi, je leur prête mon appui.
- 45. Si tu me cherches dans une grave assemblée, tu m'y trouveras; et si tu me cherches dans les cabarets, tu m'y trouveras aussi.
- 46. Des le matin, si tu te présentes, je t'offrirai une coupe pleine de vin; si tu n'en as pas besoin, que ton contentement augmente.
- 47. Si toute ma tribu se réunit, tu me trouveras me dirigeant vers le sommet de la gloire la plus noble, comme vers le rendez-vous général.
  - 48. Mes compagnons de plaisir sont nobles, brillants

comme des étoiles. Chaque soir vient une chanteuse parée d'une robe rayée et d'une tunique couleur de safran.

- 49. L'ouverture de sa robe est large; son corps est doux aux attouchements de mes commensaux; la partie qui est nue en est fine.
- 50. Lorsque nous, nous lui disons: « Fais-toi entendre à nous, » elle se met à nous chanter d'une voix grave, avec un regard langoureux, sans faire d'efforts.
- 51. Je ne cesse pas de boire le vin et de me plonger dans la volupté; de vendre et de dissiper mes biens nouvellement acquis et mes biens héréditaires,
- 52. Jusqu'à ce que toute la tribu me fuie et que je reste isolé, comme un chameau galeux, enduit de goudron.
- 53. Cependant, je vois que ni les pauvres, ni les habitants des tentes en cuir aux cordes tendues ne me renient.
- 54. O toi, qui me blames de ce que je me présente aux combats et de ce que je me plonge dans les plaisirs, peuxtu me rendre éternel?
- 55. Si tu n'es pas capable de repousser de moi la mort, laisse-moi du moins la prévenir en dissipant ce que je possède.
- 56. N'étaient trois choses dont l'homme généreux a besoin, par ton bonheur! je ne m'inquiéterais point lorsque mes visiteurs se levent.
- 57. Ces trois choses sont : que je boive le vin rouge qui écume lorsqu'on le mélange avec de l'eau, avant que les femmes qui doivent me blamer de mon action soient venues;
- 58. Que j'accoure lorsque celui qui est poursuivi invoque mon secours, en pressant mon cheval aux jambes arquées, semblable au loup d'Al-Gada, que tu as troublé dans sa course vers l'abreuvoir;
- 59. Que j'abrège les jours nébuleux, en dépit de leur charme, assis sous une tente soutenue par des pieux, en compagnie d'une belle fille,
- 60. Dont les anneaux et les bracelets semblent attachés à de superbes et flexibles branches de 'ouschar ou de ricin.

- 61. Laisse-moi donc abreuver ma tête pendant qu'elle est en vie, de peur que je n'aie qu'une boisson insuffisante après la mort.
- 62. L'homme généreux se désaltère pendant sa vie; lorsque nous mourrons, tu sauras laquelle de nos chouettes sera la plus altérée.
- 63. Je vois que le tombeau d'un avare qui gémit pour ses biens ne diffère pas de celui d'un prodigue qui dissipe sa richesse dans l'oisiveté.
- 64. On voit en effet deux tertres formés par un amoncellement de sable, sur lesquels sont des dalles de pierre dure appliquées l'une contre l'autre.
- 65. Je vois la mort choisir les hommes généreux et revendiquer le meilleur de la richesse de l'avare sordide.
- 66. Je considère la richesse comme un trésor qui diminue chaque nuit; or, ce que les jours et le temps diminuent finit par disparaître.
- 67. Par ta vie! lorsque la mort tarde à frapper l'homme, elle peut être comparée à une longue corde lâche, dont il tient les deux bouts dans sa main.
- 68. Qu'ai-je donc fait, pour voir mon cousin Màlik m'éviter et s'éloigner de moi lorsque je m'approche de lui?
- 69. Il me blâme, et je ne sais pas ce qu'il peut me reprocher. C'est ainsi que m'a blâmé Kourt, fils d'A'bad.
- 70. Il ne me laisse pas plus d'espoir au sujet d'aucun bien que je lui ai demandé que si nous l'avions mis dans un tombeau qui a une fosse latérale.
- 71. Je ne lui ai pourtant rien dit, sinon que je lui ai réclamé avec insistance les chameaux de Ma'bad.
- 72. Quant à moi, les liens de la parenté m'attachent fortement à toi et, je te le jure, dans les occasions difficiles, tu me trouveras prêt à te secourir.
- 73. Si tu m'appelles pour une entreprise grave, je serai parmi tes auxiliaires; si l'ennemi vient t'assaillir, je te défendrai de toutes mes forces.
  - 74. Si par des propos injurieux l'on attaque ton honneur

je ferai boire au calomniateur l'eau puisée aux citernes de la mort, avant même de le menacer.

- 75. Je n'ai point commis de crime; et cependant on m'outrage, on m'accuse, on se plaint de moi, on me chasse comme un coupable.
- 76. Si mon cousin était un autre homme, il aurait dissipé ma tristesse, ou du moins il m'aurait remis au lendemain.
- 77. Mais mon cousin m'étrangle, pour me contraindre à la reconnaissance et aux prières, à moins que je ne me rachète par une rançon.
- 78. L'injustice que l'on souffre de la part de ses proches parents cause une douleur plus cruelle que la blessure du fer tranchant de l'Inde.
- 79. Laisse-moi avec mon honneur, je te serai reconnaissant partout où je fixerai ma demeure lointaine, fût-ce sur la montagne de Dargad.
- 80. Si c'était la volonté du Seigneur, je serais comme Kais, fils de Khâlid, ou comme 'Amr, fils de Marthad:
- 81. Je deviendrais possesseur de grandes richesses et les nobles fils des princes me rendraient visite.
- 82. Je suis l'homme que vous savez doué d'un corps léger, et je m'enfonce comme la tête enflammée du serpent.
- 83. Je l'ai juré, ma hanche ne cessera pas d'être unie étroitement à un glaive indien, aux deux tranchants aiguisés.
- 84. Digne de confiance, il ne se recourbe pas quand je frappe. Lorsqu'on dit: « Doucement, » sa pointe répond : « J'ai fini. »
- 85. Il est si aigu que, lorsque je me lève pour me protéger par lui, le premier coup me dispense de recommencer; il n'est pas comme la serpe du bûcheron.
- 86. Lorsque les gens courent aux armes, tu me trouves le fer à la main, invincible.
- 87. Et combien de fois, les premiers parmi les chameaux accroupis, endormis, ont-ils été effrayés à mon approche, lorsque je marchais l'épée nue!



- 88. Or, une chamelle grasse, de haute taille, aux mamelles pendantes, passait devant moi. Elle était le bien le plus précieux d'un vieillard grondeur, desséché comme son bâton,
- 89. Qui disait, les chevilles et les jambes étant déjà coupées : « Ne vois-tu pas que tu as amené un malheur? »
- 90. Puis disait encore : « Que pensez-vous [qu'il faille faire] à cet ivrogne qui vous opprime, acharné dans sa violence ? »
- 91. Puis ajoutait : « Laissez-le jouir seulement de cette chamelle; mais, si vous ne l'écartez pas des chameaux les plus éloignés, il les égorgera également. »
- 92. Alors les servantes s'occupaient de rôtir le petit de cette chamelle et nous servaient les parties grasses de sa bosse.
- 93. Quand je mourrai, ô fille de Ma'bad, annonce ma mort avec les éloges que j'ai mérités et déchire ta robe en souvenir de moi.
- 94. Et ne me fais pas l'égal d'un homme dont les soucis seraient moins pesants que les miens, dont les services seraient moins signalés et qui n'assisterait pas comme moi à tous les combats;
- 95. Qui serait lent aux affaires importantes et rapide aux actions honteuses, tel qu'un lâche repoussé par les poings des hommes.
- 96. Si j'étais faible au milieu des hommes, je serais en butte, certes, à l'inimitié de l'homme aidé de ses amis, et aussi de l'homme seul.
- 97. Mais je repousse de moi les hommes grâce à mon audace, à ma fermeté, à ma témérité et au souvenir de ma noble origine.
- 98. Mes accidents, par ta vie, ne me causent pas de soucis pendant la journée, ils ne rendent pas non plus ma nuit trop longue.
- 99. Que de combats où je me suis maîtrisé dans la mêlée, en me gardant des dangers et des menaces,

- 100. Sur un champ de bataille où les plus braves craignaient de trouver la mort et où les épaules tremblaient quand on en venait aux mains!
- 101. Je considère la mort comme l'abreuvoir des âmes; demain n'est pas loin. Que ce jour-ci est près du lendemain!
- 102. Les jours te montreront ce que tu ignorais, et celui à qui tu n'as pas donné de provisions t'apportera les nouvelles.
- 103. Et celui pour qui tu n'as pas acheté d'équipement de route, avec qui tu n'as pas fixé de rendez-vous, t'apportera les nouvelles.

## П

# Et il a dit encore:

- 1. T'es-tu dégrisé aujourd'hui, ou Hir excite-t-elle encore ta passion, et ton amour devient-il une folie furieuse?
- 2. Que mon amour pour toi ne soit pas un mal mortel. La manière dont tu m'as traité, ô Mawiyya, n'était pas généreuse.
- 3. Comment pourrais-je espérer [arracher] son amour de mon cœur, après que le mal caché s'y est enraciné?
- 4. Un fantôme léger m'a jeté dans l'insomnie; il voltigeait autour de moi, tandis que les cavaliers faisaient halte dans la plaine de Yousour.
- 5. Elle a franchi le désert jusqu'à notre campement vers la fin de la nuit, étant elle-même comme une gazelle languissante.
- 6. Puis elle vint à moi, tandis que mes compagnons couverts de leurs manteaux aux couleurs éclatantes dormaient en groupes mélangés.
- 7. Elle lançait des regards dérobés; ses yeux ressemblaient à ceux du petit d'une chamelle et ses joues à celles d'une jeune gazelle brune.



- 8. Ses deux hanches étaient comme celles d'une génisse sauvage, mère d'un petit veau et qui va broutant dans le Raml les branches fleuries.
- 9. Sa belle chevelure longue et épaisse descendait jusqu'à sa ceinture.
- 10. Telle une gazelle aux cornes lisses, mère d'un faon au dos rayé, qui secoue le lotus et les branches des arbres épineux;
- 11. Qui met bas à l'automne entre les contrées de Khoufâf et d'Al-Liwâ, qui se tourne vers son noble enfant dont les sabots sont encore tendres.
- 12. Tu dirais qu'il lui est pénible de lever son regard. O mes gens, admirez cette jeune fille à la taille svelte!
- 13. Quand ils passent l'été dans le Nadjd et l'hiver autour de Dhât al-Hâdh, des deux côtés de Woukour.
- 14. Et lui, il éprouve dans les moments où il la voit, un plaisir aussi suave que le vin mêlé d'une eau délicieuse et fraîche.
- 15. Si elle lui accorde des faveurs, quelquefois elle lui en refuse et lui fait voir en plein midi les étoiles en mouvement.
- 16. Il vit dans la douleur à cause de son amour pour elle; car elle s'est éloignée de lui. Ah! combien est loin le lieu de celle qui est si chère à ma mémoire!
- 17. Cependant, si une fois elle transporte au loin sa demeure, c'est à coup sûr selon l'habitude des amantes qui s'éloignent pour revenir.
- 18. Elle a un corps parfait; quand elle sourit, elle montre ses dents blanches comme des camomilles qui poussent dans le sable.
- 19. Le soleil lui à donné, au lieu de ses dents naturelles, des dents blanches et brillantes comme la grêle, rayées de stries polies.
- 20. Et lorsquelle rit, elle fait voir des bulles de salive dans sa bouche comme des parcelles de musc détrempées dans l'eau froide,

- 21. Poussée dans un torrent par le vent du Nord, et qui s'est arrêtée ensuite au milieu d'une plaine étendue.
- 22. Lorsqu'elle se lève, on dirait du sable qui tombe du haut d'un monceau remué par le vent et qui menace ruine.
- 23. Elle chasse le froid par sa chaleur naturelle et de même la chaleur intense de l'été, lorsqu'il arrive, par sa fraîcheur.
- 24. Ne me blame pas, car elle est une des femmes qui peuvent dormir l'été comme le font celles dont les enfants ne vivent pas ou bien celles qui ont peu d'enfants;
- 25. Blanches comme les nuages légers, tendres comme les rameaux verts qui poussent pendant l'été.
- 26. Ils m'ont accablé de douleur lorsqu'ils eurent bridé leurs mulets pour enlever celle qui a une voix douce, voilée et exhalant le parfum.
- 27. Quand elle médit de moi, je médis d'elle; car je ne suis ni faible, ni làche.
- 28. Je ne suis pas un vieillard à la démarche lente, je ne crains pas la nuit, et mes ongles ne sont pas émoussés.
- 29. Que de pays dont les autruches alertes ressemblent à des chamelles pleines galeuses dans un jour pluvieux,
- 30. Où j'ai pénétré sur une chamelle robuste qui n'a pour se défendre contre les inégalités du sol qu'un sabot endommagé dépourvu de poil!
- 31. Alors qu'elle court à l'heure de midi, tu vois les cailloux rejetés par ses sabots comme des essaims de papillons.
- 32. Mais cette époque-là est passée! Cette année-ci, il m'est arrivé que des événements graves, qui ne sont un secret pour personne, m'ont atteint.
- 33. Ce sont des accidents qui se succèdent sans interruption, qui brisent la force de l'homme vaillant et vigoureux.
- 34. L'àme se plaint de ce qui l'a frappée; mais, patience! tu appartiens à un peuple patient.

- 35. Si par hasard nous devenons riches, tu ne nous verras pas exulter de la prospérité, et nous ne sommes pas affaissés par un malheur.
- 36. [Les gens de ma famille sont comme] des lions dans des fourrés ; lorsqu'ils prétent secours, ils le font sans faiblesse, ni sottise, ni loquacité.
- 37. Mon origine est telle que sa greffe améliore la souche où on l'implante.
- 38. Ma famille est facilement accessible, tu trouveras vers elle des sentiers, si tu veux, même dans les endroits sauvages et escarpés.
- 39. Quels hommes, quand ils se revêtent de la tunique de David pour repousser un danger imminent,
- 40. Quand les hommes s'abreuvent mutuellement de la boisson amère, et les chevaux sont teints du sang couleur d'anémone!
- 41. Ce qui accroît encore leur gloire, c'est qu'ils pardonnent volontiers les offenses de leurs semblables et qu'ils ne sont pas vaniteux.
- 42. Le vin n'est pas trop cher pour eux, s'ils le cherchent même au prix des chamelles pleines, ou des jeunes chameaux à la grande bosse.
- 43. Et lorsqu'ils l'ont bu et s'en sont enivrés, ils font présent de toute bonne chamelle et de tout coursier.
- 44. Ensuite ils s'en vont en exhalant l'odeur du musc et en laissant traîner à terre leurs ceintures frangées.
- 45. De leurs ancêtres ils ont hérité la puissance, et ils exercent à leur tour une puissance qui n'est pas mince.
- 46. Quand nous sommes dans nos quartiers d'hiver, nous invitons tout le monde en foule; tu ne nous verras jamais choisir nos hôtes,
- 47. Lorsque les hommes assis dans leurs réunions se disent : « Est-ce l'odeur de la viande rôtie ou le parfum du bois d'aloès ? »
- 48. Pour partager nos plats de viande de bosse de chameau que l'on présente dans notre festin (et le froid sévit alors);

- 49. Des plats qui, semblables à des citernes, ne cessent pas d'être pleins, soit pour entretenir les hôtes invités, soit pour les hôtes imprévus.
- 50. La viande qu'on sert chez nous est sans mauvaise odeur; c'est seulement là où elle reste jusqu'au lendemain qu'elle sent mauvais.
- 51. La tribu de Bakr sait bien que nous sommes la terreur des bestiaux, que nous sommes généreux et que nous vivons dans l'aisance.
- 52. La tribu de Bakr sait encore que nous sommes doués d'un jugement excellent et que nous sommes fermes dans les périls.
- 53. Les gens de ma famille repoussent le mal de celui qui en est atteint et l'emportent sur le vainqueur dédaigneux.
- 54. Ils sont pleins de douceur envers leurs voisins; leurs mains sont largement ouvertes, et ils ordonnent de faire le bien.
- 55. Ils s'élancent avec impétuosité dans toute incursion sanglante, et au moment du danger ils sont de fermes défenseurs.
- 56. Nous empêchons nos chevaux de fuir lorsqu'un malheur leur arrive, moment où ils ne peuvent être retenus que par des hommes très patients.
- 57. Lorsque la tribu appelle en tremblant et que le crieur donne l'alarme, la terreur s'étant emparée d'eux :
- 58. « O braves guerriers de nos réunions! choisissez les chevaux couleur fauve et alézane;
- 59. Les chevaux issus d'A'wadj, au corps long, mince et dur, auxquels on n'a pas épargné les soins;
- 60. Les chevaux mâles, au corps long et au sabot dur, qui sont couverts de sueur lorsque leur mors est blanchi par l'écume durant la course;
- 61. Qui galopent avec leurs jambes arquées et rapides, on dirait que de durs marteaux y sont attachés.
- 62. Ils élèvent leurs longs cous semblables aux troncs de palmier dont on a ôté l'écorce.

- 63. Leurs jambes supportent un corps au ventre large, et c'est pourquoi ils ne s'essoufflent point.
- 64. Ils trottent; lorsqu'ils sont emportés, leur ardeur semble faire voler leurs sangles serrées.
- 65. Leurs queues élevées, ils courent en se balançant, et allongent le corps dans l'ardeur de leur course.
- 66. Ils s'élancent dans la mêlée, portant secours, semblables aux oiseaux qui passent par bandes.
- 67. Il laissent les guerriers renverses entre eux: les héros ne cessent pas de rouler au milieu d'eux dans la poussière. »
- 68. Que servent de rançon aux fils de Kais pour tout le bien et tout le mal qu'ils ont fait aux hommes,
- 69. Ma tante maternelle et moi-même; car, depuis bien longtemps, ils concourent au bien-être des gens qui sont au loin.
- 70. Ils sont les compagnons de jeu de Loukmân, lorsque, à cause de l'hiver, les membres des bestiaux deviennent plus chers.
- 71. Ils ne pressent pas leur débiteur; car ceux qui vivent dans l'aisance doivent aider ceux qui vivent dans la pauvreté.
- 72. Certes, je vous avais fait des reproches, puis vous avez incliné vers moi un seau plein d'une boisson sans amertume.
- 73. J'ai été parmi vous comme celui dont la tête est couverte; mais aujourd'hui tout voile a disparu.
- 74. Je considérais, par étourderie, mon égarement comme une conduite irréprochable, mais je m'abstenais et mon état était arrivé à son paroxysme.

## Ш

## Et il a dit encore:

1. Est-ce le campement de printemps qui t'a rendu triste, ou le souvenir de son passe, ou la cendre dont les charbons sont éteints?



- 2. On dirait les lignes qui restent sur un parchemin après qu'un dessinateur l'a, en pleine lumière, orné de dessins.
- 3. Les torrents s'y jouent après mon départ, et les pluies douces s'écoulent au milieu de ses plantes brillantes.
- 4. Les tas de sable sont recouverts de végétation, et cette végétation est intacte, ainsi que ses vallons et ses collines.
- 5. Une pluie continuelle de printemps y a couché sa poitrine et la bat avec force.
- 6. Un de ces vestiges m'y retient; j'y ai arrêté ma monture, et si j'obéissais au penchant de mon âme, je ne le quitterais pas.
- 7. Je n'y vois maintenant que les autruches semblables à des servantes portant leurs fagots.
- 8. Vous rappelez-vous? lorsque nous vous combattons, la pauvreté ne nuit pas à l'indigent.
- 9. Vous êtes un palmier dont nous faisons le tour, et lorsque ses fruits deviennent mûrs, nous les cueillons.
- 10. Vos vierges avec leurs robes retroussées cueillent les fruits des palmiers sauvages.
- 11. Vos vieilles femmes chauffent leurs mains ornées de bracelets au feu qu'elles ont allumé.
- 12. [Nous vous avons enlevé] toutes les meilleures choses qui vous servent de fourrage, tant les arbustes que les tiges desséchées ou humides.
- 13. Al-Gallak s'efforça de les réconcilier; mais ses efforts étaient ceux d'un homme au caractère trompeur et mensonger.
- 14. Il prit les flèches divinatoires en faisant ses incantations, mais les flèches furent trompeuses.
- 15. L'intérieur de la vallée est bien arrosé, les collines verdoyantes ont orné les bords.
- 16. Nous faisions ainsi pendant un certain temps, puis l'arbitre nous fit approcher l'un de l'autre.
- 17. Si vous recommencez [la guerre], nous ferons de nouveau contre vous des satires aux paroles acérées.

- 18. Et [nous recommencerons] le combat continuel au moven d'une armée nombreuse et dévorante.
- 19. Ses cris seront : « Avance! arrête! halte! » Ses braves guerriers seront en très grand nombre.
- 20. Ils quitteront le champ de bataille après l'avoir converti en un pré où la poussière se soulève en tourbillon.
- 21. On n'y verra que chaque homme tenant son adversaire résolu [à le tuer] avec acharnement.
- 22. Là se trouveront ensemble les láches sans cœur et les guerriers fermes soutenus par leur esprit.
- 23. L'homme est doué d'intelligence, elle soutient sa vie partout où ses pas le portent.

# IV

Et Tarafa a dit au sujet de 'Abd 'Amr, fils de Bischr:

- 1. Les débris de la maison de Hind brillent sur le terrain dur d'Asch-Schouraif; et une année au moins est passée sur eux.
- 2. A As-Safh aussi on voit des traces pareilles aux dessins d'un vêtement yéménite brodé par les gens de Raida et de Sahoùl.
- 3. Un vent bruyant y souffle constamment et fait voler en l'air les cailloux; un nuage sombre y répand le soir une pluie pénétrante.
- 4. [Leur effort] joint à celui du temps, a changé l'aspect de ces maisons; car rien ne peut garantir contre ce que le temps amène.
- 5. Parfois, quand on voit la tribu tout entière dans la prospérité, c'est que la tribu est une vraie tribu et les armées de vraies armées.
- 6. Faites parvenir, tous deux, un message à 'Abd Ad-Dallal; car quelquefois aussi un messager m'apporte de tes nouvelles.
- 7. Tu as porté mon secret après l'avoir appris, étant par habitude un porteur de secrets des nobles gens.



- 8. Et comment pourrais-tu t'écarter de la bonne voie, alors que la vérité est claire, et que vers elle conduit un chemin frayé par des hommes de bien?
- 9. Tes calomnies et tes paroles ont éloigné des deux branches de ta famille Sa'd, fils de Mâlik, et 'Auf et 'Amr.
- 10. Tu es pour tes proches parents comme un vent froid du Nord, comme un vent humide de Syrie qui pique le visage.
- 11. Et pour les plus éloignés, tu es comme un doux zéphir qui apporte tantôt une pluie fine et tantôt une averse.
- 12. Tu es comme un champignon qui pousse dans une plaine au sol fendillé; car l'homme vil reste toujours vil.
- 13. Je sais par expérience, et non par conjecture, que l'homme qui a un parent vil est avili lui-même.
- 14. Et que la langue d'un homme sans intelligence est l'indice sur de ses défauts.
- 15. Et que l'homme, qui n'a pas, un jour, pardonné une plaisanterie à celui qui l'a faite sans malice, est assurément un sot.

#### V

Et Tarafa a dit quand il fut chassé et partit hors de sa tribu:

- 1. Arrête-toi aujourd'hui pour nous dire adieu, o fille de Mâlik! et tourne vers nous les poitrails de tes chameaux.
- 2. Arrête-toi; que ceci ne cause pas la rupture de notre alliance au moment de la séparation, que ce ne soit pas ma part de tes faveurs.
- 3. Que je t'informe que la tribu a été divisée, après s'être dispersée dans des directions lointaines, dispersion qui me cause un grand mal.
- 4. Rien de plus étonnant que ma voisine et ses demandes : « Avons-nous une famille ? » Puisse-t-il arriver que l'on te demande une pareille chose.

- 5. Elle me reproche mon voyage à travers le pays et les lieux où je m'arrête. Ah! j'ai tant de maisons, sauf le foyer de la tienne!
- 6. Un homme, qui a gaspillé sa jeunesse hors de sa tribu, ne peut être considéré que comme un mort.
- 7. Combien de fois m'auraient visité, si j'étais malade, des nobles femmes, des familles de Houvai et de Mâlik!
- 8. J'habite à Dhoù 'l-Arṭà un peu plus haut que Mouthakkib un antre funeste, mourant ou pareil à un mourant.
- 9. Le vent fouette mon visage avec ma robe lorsque, assis, je m'appuie contre mon chameau de Sadaf qui plie les genoux comme un arc.
- 10. J'ai vu plusieurs Sa'd dans différentes tribus, mais pas un seul n'est l'égal de Sa'd, fils de Màlik.
- 11. Il remplit son serment et accomplit les pactes qu'il a contractes; il a fait du bien lorsque la maigreur a abaissé la bosse du chameau au niveau de l'épaule.
- 12. Il a accru sa gloire au point de la rendre héréditaire, et la dignité est transmise dans sa famille, par héritage, des morts aux vivants.
- 13. Mon père désarçonna le géant d'un coup de la pointe de sa lance et le fit tomber entre les sabots du cheval.

## VI

Et Tarafa a dit lorsqu'il fut chassé et alla en Éthiopie :

- 1. Khaula possède une maison en ruines dans les détours de la vallée d'Idam et, sur le versant de la montagne Kaww, elle a un lieu où elle séjourne et s'arrête;
- 2. Où elle passe le printemps. Sa demeure de printemps et d'été est auprès des eaux qui descendent des montagnes élevées, là où on chasse les perdrix.
- 3. Puissent les averses de printemps et d'été qu'accompagne le tonnerre ne pas cesser d'arroser son habitation là où elle a fixé son séjour!

- 4. Une averse que le vent du Sud a fait tomber du nuage, et qu'ensuite le vent du Nord a chassée de son souffle; qui s'abat sur une de ses anciennes maisons [de Khaula] qu'elle rencontre dans son parcours :
- 5. On dirait qu'il y a dans ce nuage des chamelles blanches dont les petits, nés au printemps se sont égarés, et des chamelles qui viennent de mettre bas; il verse la pluie par torrents lorsque le tonnerre l'ébranle.
- 6. Son ventre à la peau veloutée est couvert de plis, et la grossesse n'a pas diminué la minceur de sa taille.
- 7. Lorsque tu te dis: « Un amant, peut-il oublier l'objet de son souci? » les anciens liens de mon amour pour Khaula se resserrent davantage.
- 8. Quelle cause a redoublé tes plaintes sur une maison méconnaissable? Tu y restes en pleurant alors qu'on ne peut plus s'y arrêter.
- 9. Toutes les fois que tu vois une place vide des maisons qui s'y trouvaient, même un an après ton œil verse des larmes ou les laisse tomber goutte à goutte.
- 10. Dis au fantôme de la Hanthalite de retourner vers elle, car moi je ne noue des liens qu'avec ceux qui s'attachent à moi.
- 11. Comme je pleure pour un jour funeste passe à Djourtham! Tout ce qui est arrive après est de peu d'importance.
- 12. Lorsqu'il m'arrive quelque chose d'inévitable, je le supporte avec patience, sans employer aucun mensonge ni aucun prétexte pour m'y soustraire.
- 13. J'ai bu la boisson la plus noire. Ah! assez, assez de cet amer breuvage!
- 14. Puissé-je, si je te réclaine la protection que tu me dois, ne jamais me voir pareil à [la colombe] qui, appelant Hadil, ne fut pas entendue et ne se lassa pas [d'appeler]!

# VII

Et Tarafa a dit pour faire l'éloge de Katada, fils de Salma de la tribu de Hanîf, qui avait été très généreux envers sa tribu [de Tarafa] et lui a fait du bien dans une année de disette:

- 1. Certes, l'homme insouciant considère mon insulte comme du miel dans l'eau qui tombe du nuage,
- 2. Tandis que moi je suis un homme qui pique plus fort que la maladie du cou que l'on ne peut dissimuler et qui affronte les troupes avec des troupes.
- 3. J'atteins le flanc du gibier avec la flèche, même lorsqu'il en détourne son côté.
- 4. Et je laisse celui qui a une large croupe trainer la lance qu'il a reçue dans les nerfs de sa hanche, de sorte qu'il reste saignant.
- 5. L'orgueil de l'homme méchant, tu le repousses par une blessure qui met l'os à découvert :
- 6. [Blessure faite] par le tranchant de ton épée ou de ta langue; car les paroles efficaces sont comme une plaie très large.
- 7. Porte un message à Katâda, sans lui en demander la récompense et la rémunération sur-le-champ.
- 8. [Dis-lui]: « Je t'ai loué pour le secours que tu as prêté à ma famille, lorsque, ayant les os amincis [par la famine], elle s'est adressée à toi.
- 9. Ils envoyèrent vers toi toutes les veuves amaigries portant leur marmites en pierre;
- 10. Et toi tu as ouvert ta porte aux bienfaits, tandis que les hommes se recommandaient les uns aux autres de fermer les leurs.
- 11. Puissent la pluie du printemps et une pluie qui coule en torrents arroser ton pays sans lui causer aucun dommage! »

### VIII

Et Tarafa a dit en se moquant de 'Abd 'Amr, fils de Bischr, après qu'une inimitié avait surgi entre eux:

- 1. Comme je m'étonne de 'Abd 'Amr et de son injustice! Ce 'Abd 'Amr a ardemment désiré m'opprimer, et il a dépassé les bornes.
- 2. Il n'a rien de bon si ce n'est qu'il est riche et que sa hanche, lorsqu'il se tient debout, est mince.
- 3. Les femmes de la tribu tournent continuellement autour de lui en disant : « Voici un palmier, du fond de la vallée de Malham! »
- 4. Il boit deux fois pendant la journée et quatre fois dans la nuit, jusqu'à ce qu'il devienne enflé et que sa chair soit inconsistante comme l'eau qui sort de la matrice d'une femme.
- 5. Il boit jusqu'à ce que le lait pur submerge son cœur; moi, au contraire, si l'on me donne à boire, certes, je laisse de la place à mon cœur.
- 6. Les armes qu'il porte semblent suspendues aux branches d'un saule égyptien; tu le vois gonflé, ayant les plis du ventre d'un rouge foncé.

### IX

Et Tarafa a dit en se moquant de 'Amr, fils de Hind et de son frère Kabous, fils de Hind:

- 1. Plut à Dieu que nous eussions à la place du roi 'Amr une brebis allaitante qui bèle autour de notre maison,
- 2. Une de celles qui ont peu de laine, qui ont les mamelles longues, la chair de ces mamelles compacte et dont le lait est abondant,

- 3. Tellement que nos jeunes brebis puissent s'associer à nous en elle [pour partager son lait]; une de celles que les béliers couvrent et qui ne s'y soustraient pas!
- 4. Je le jure par ta vie! Kâbous, fils de Hind, mêle à son pouvoir beaucoup de sottise.
- 5. Tu as partage ton temps dans une vie oisive (c'est ainsi que l'autorité va droit ou dévie):
  - 6. Un jour pour nous et l'autre pour les perdrix; mais ces malheureuses peuvent voler et nous, nous ne le pouvons pas.
  - 7. Quant au jour des perdrix, il est funeste pour celles-ci; car les faucons les attaquent dans les inégalités du sol;
  - 8. Quant au nôtre, nous restons à cheval, mais immobiles, sans qu'il nous permette ni d'entrer chez lui, ni de nous en aller.

# X

Et la sœur de Tarafa a dit en pleurant son frère :

- 1. Nous lui avons compté vingt-six années et, lorsqu'il les eut accomplies, il devint l'égal d'un grand seigneur.
- 2. Nous avons été plongés dans la douleur à son sujet, alors que nous espérions qu'il reviendrait dans un parfait état, ni enfant, ni vieillard.

### XI

Et Tarafa a dit en s'excusant devant 'Amr fils de Hind qui l'avait menacé, en apprenant qu'il s'était moqué de lui :

- 1. Je te jure par ton bonheur et par les stèles sur lesquelles on répand le sang des victimes que je ne t'ai pas raillé.
  - 2. Certes, j'ai pensé le faire lorsqu'elle [la chamelle]

fut saisie et que la courroie fut bien tordue par ordre de 'Abida.

3. Je crains ton châtiment si tu en as le pouvoir, et moi je n'ai pas agi en traître de sorte que des discussions éclatent entre nous.

# XII

Et Țarafa a dit au sujet des droits de sa mère que l'on avait lésés :

- 1. Qu'attendez-vous pour faire justice à Warda parmi vous? Ses fils sont petits et sa famille est absente.
- 2. Une petite chose suscite quelquefois des choses bien graves, au point que le sang coule en abondance.
- 3. L'injustice a séparé les deux tribus de Wâ'il; Taglib fait boire à Bakr la coupe de la mort.
- 4. L'injustice qui s'étale en plein jour abreuve quelquefois d'une boisson gâtée, salée et troublée par le poison qui y est mêlé.
- 5. L'alliance avec celui qui ne renonce pas un moment à la corruption, infecte celui qui l'a contractée comme un chameau galeux infecte celui qui est sain.
- 6. Le crime est un mal que l'on n'espère pas guérir, et la bienfaisance est une guérison pour laquelle aucun danger n'est à craindre.
- 7. La vérité est la propriété de l'homme courageux en qui on a confiance, et le mensonge est la propriété de l'homme vil qui est déçu dans ses espérances.
- 8. Je suis bien sûr, que ce qui a perdu 'Ad et les peuples de jadis, qui sont morts, me perdra également.
- 9. Observez le droit, et cela augmentera votre honneur. Certes, l'homme noble se met en colère quand on l'irrite.

## XIII

Et Tarafa a dit au sujet de la bataille de Kadda:

- 1. Interrogez celui qui nous connaît sur l'état de nos forces le jour où nous avons coupé nos chevelures.
- 2. Au jour où les femmes blanches mettaient leurs jambes à découvert, et où les cavaliers rassemblaient de nombreux troupeaux.
- 3. Nous sommes les hommes les plus dignes d'un chef puissant, qui fait exécuter ses ordres et qui est brave dans le combat :
- 4. D'un chef parfait qui possède toutes les vertus de l'homme brave, célèbre, prince des princes généreux.
- 5. Nous sommes les meilleurs hommes de la tribu de Ma'add, si connue de ses pairs, de ses voisins et de ses parents.
- 6. Celui qui est dépouillé de son bien, le recouvre chez nous en recevant des maisons, des chameaux et des esclaves.
- 7. Nous transportons toujours de la viande grasse dans nos quartiers d'hiver; nous égorgeons les chamelles âgées, et nous écartons la faim des hommes.
- 8. Nous chassons le sot de notre réunion, tu dirais qu'elle est le foyer sacré de la maison.
- 9. Nous avons surpassé les deux familles (étant la tête de la gloire et le nez de la noblesse),
- 10. Les fils de Bakr et les fils de Taglib, toutes les fois qu'on en est venu à la question de leur généalogie (et les massacreurs des héros).
- 11. Lorsqu'il faut que les hommes défendent leurs biens, nous défendons nos troupeaux, nous qui avons les visages sereins et connus comme nobles.
- 12. Avec nos épées tranchantes, qui s'enfoncent dans ce qu'elles frappent, qui coupent les poignets.

- 13. Campés sur des étalons à la haute taille, aux durs sabots, descendants d'A'wadj, qui rongent leur frein en galopant.
- 14. Et avec des lances foufbies, montés sur des chevaux minces, amaigris par le rongement continuel du frein.
- 15. Ils ont les traces des soins empreintes sur leurs côtés, les flancs sont continuellement sanglés.
- 16. Ils se défendent contre le sol avec de larges sabots durs, verdâtres, qui s'enfoncent dans les collines et les élévations du terrain.
- 17. Leur chair s'use par l'ardeur de leur course, et par conséquent ils deviennent minces comme des noyaux de dattes.
- 18. Ils lancent les jambes avec force, se cambrent lorsque la main les menace du fouet.
- 19. Ils courent en se devançant les uns les autres vers celui qui appelle au secours, après avoir d'abord fait un appel particulier, suivi d'un appel général.
- 20. Enfin [nous les défendons] avec de jeunes guerriers et avec ceux qui sont arrivés à l'âge mûr, courageux comme des lions auprès de leurs tanières dans les fourrés.
- 21. Nous retenons les chevaux malgré eux au moment où ils ne peuvent être retenus que par les illustres guerriers.
- 22. Nous laissons les héros renversés au milieu des chevaux, en proie aux aigles et aux vautours qui planent au-dessus de leurs corps.

#### XIV

Et Tarafa a dit en se moquant des fils de Moundhir, fils de 'Amr:

1. Ils sont les enfants d'une famille nombreuse, issus du mal et de l'affliction, et ils ne donnent en cas de nécessité, pas même un jeune chamçau.

- 2. Ils sont comme la rue qui fatigue celui qui la mange, quoiqu'ils possedent de nombreux troupeaux.
- 3. Ils ressemblent à un sol desséché plein de macis, dont les cailloux blessent les sabots des chamelles qui allaitent et même des grosses chamelles rouges.
- 4. Ce n'est point notre faute si vous souffrez d'hydrocèles, et si vous êtes des gens affectés de hernies.
- 5. Lorsqu'ils sont assis, on croirait qu'ils ont sous leurs vêtements de petits lièvres qui accomplissent des vœux avec leur glapissement.
- 6. O Aboù-Karib! fais parvenir ma lettre que tu as par devers toi, sans y manquer, à Aboù Djâbir 'Amr.
- 7. Ils ont pris pour chef une grue qui s'approvisionne d'eau dans son derrière, croyant que les oiseaux ne descendent à l'abreuvoir que tous les dix jours.

## XV

Et Tarafa a dit à 'Amr fils de Hind, en reprochant à ses compagnons de l'avoir abandonné:

- 1. Mes gens m'ont abandonné et ne se sont pas irrités de l'iniquité honteuse qui a été commise au milieu d'eux.
- 2. Puisse Allah ne laisser aucune dent à tout homme dont j'avais cultivé l'amitié!
- 3. Ils sont tous plus rusés que le renard; comme cette nuit ressemble à celle d'hier!

## XVI

## Et Tarafa a dit encore:

1. Est-ce que tu connais les vestiges du séjour dont les habitations sont désertes, pareilles au fourreau du sabre yéménite que l'artisan a orné de dessins?

- 2. A Tathlith ou à Nadjrân ou là où se rencontrent les torrents du Nadjd dans les plaines du Djás?
- 3. C'étaient les maisons de Salmá, lorsqu'elle te captivait avec ses faveurs, lorsque ses charmes te retenaient auprès d'elle,
- 4. Et lorsqu'elle ressemblait à une gazelle blanche, dont le petit est pris en chasse, et qu'elle lançait vers toi des regards furtifs et languissants.
- 5. Nous étions alors riches et durant de longues années, nous ne craignimes point la séparation; nous étions tous les deux dans la prospérité, menant une vie gaie et agréable.
- 6. Pendant les nuits, je me laissais conduire par l'ardeur de la jeunesse et elle me conduisait; sa fleur nous a fait tourner et nous avons tourné avec elle.
- 7. Le fantôme de Salmà s'est levé vers toi, tandis qu'entre vous deux se trouvent le flanc et les élévations allongées d'une montagne sablonneuse,
- 8. Dhoù n-Nir, les montagnes élevées du côté du pre et des collines semblables à des boucliers, entre lesquelles coulent les torrents.
- 9. Et comment Salmà a-t-elle pu se laisser conduire par les liens de notre amitié, le suave amour qui s'attache au cœur après s'y être glissé,
- 10. Malgré tant d'ennemis et tant de pays qui nous séparent et où le guide agile à la robe retroussée reste stupéfait?
- 11. Des pays où habite l'onagre du désert, semblable à un gardien qui tantôt montre sa face et tantôt la cache?
- 12. Et moi je n'avais jamais pensé auparavant que Salmâ eût la force de marcher, surtout au moment où la partie la plus sombre de la nuit se couvre de son manteau.
- 13. Et Salmà t'a enlevé tout ton esprit, et en vérité, estu autre chose qu'un gibier enlacé par le filet?
- 14. C'est ainsi qu'Asmà a enlacé le cœur de Mourakkisch d'un amour pareil à l'éclat de l'éclair, qui par ses lueurs indique la pluie.

- 15. Mais 'Auf a marié Asmâ' avec le Mouradite en causant par la la mort de Mourakkisch.
- 16. Puis, lorsque ce dernier vit que rien ne pourrait le calmer et que sa passion pour Asmà' causerait inévitablement sa mort,
- 17. Il partit du pays d'Al-'Irâk plein d'émotion, aux pas rapides de sa monture,
- 18. Vers Sarw, là où sa passion le poussait, ne sachant pas que la mort l'y atteindrait.
- 19. Il fut abandonné à Al-Fardain, pays lointain, situé à une distance d'un mois de marche continuelle, que l'on ferait sans relentir le pas.
- 20. O toi qui as besoin d'une chose qu'on ne peut obtenir que par des ruses! l'homme n'obtient pas tout ce qu'il désire.
- 21. Par ma vie! une mort après laquelle il n'y a plus de peines vaut mieux pour un homme affligé qu'une passion qui ne lui laisse aucun repos.
- 22. Mon amour pour Salma est comme l'amour de Mourakkisch pour Asma' qui existait alors que les femmes ne cessaient pas un instant de le blamer.
- 23. Mourakkisch est mort en aimant Asmâ', tandis que moi je suis lie à Salmâ par une folie que je prolonge.

#### XVII

#### Et Tarafa a dit encore:

- 1. Je suis un de ces hommes qui, lorsque l'hiver sévit et que l'on entre dans l'intérieur de la maison,
- 2. Qui, au jour où l'on rapproche les tentes les unes des autres pour s'abriter du froid, et que les jours froids se succèdent peu de temps avant la pluie de printemps,
- 3. Lèvent la flèche du sort; elle leur donne le moyen de jouir de la chair des chamelles grasses. Le joueur la plante,

- 4. De façon qu'elle devienne le but; le mauvais sort ne l'arrête pas lorsqu'elle suit une certaine direction.
- 5. Tu trouveras alors les plats remplis de la chair des chamelles grasses, dont les bons morceaux passent et repassent parmi eux.
- 6. Et tu verras encore les restes des plats remplis de viande devant les hôtes de nos réunions;
- 7. On dirait des chameaux aux jarrets coupés, près de puits au fond desquels les eaux jaunissent.
- 8. Nous savons bien qu'une averse nous atteindra, qu'une pluie abreuvera nos chameaux.
- 9. Lorsque la troupe qui fait des incursions dans le but de piller, nous engage à l'ardent combat où les terreurs de la mort sont évidentes.
- 10. Ils nous tournent le dos et nous laissent prendre ce que nous voulons, lorsque la mort a fait tomber leurs ceintures.
- 11. Certes, nous les couvrons, malgré eux, de coups qui font jaillir et voltiger des étincelles dans leurs interstices.
- 12. Quant à la gloire, nous la rendons plus grande et la faisons héréditaire; et au milieu de nos semblables nous amassons les louanges comme un trésor.
- 13. Nous multiplions les bienfaits malgré les accidents, comme les excellents chevaux augmentent de vitesse, nous ne laissons pas sans secours le pauvre abandonné,
- 14. Si ses parents se sont éloignés de lui, et si son arbre n'a pas été arrosé au matin avec la meilleure eau.
- 15. Certes, les hommes se mettent réciproquement à l'épreuve; les excuses du noble ne lui serviront pas contre les vicissitudes.
- 16. Chaque homme montre distinctement, quand il est atteint par l'adversité, s'il est réellement riche ou pauvre.

#### XVIII

1. Lorsque le nuage prend la forme des filets de graisse et que le vent glacial qui rougit [l'horizon]



- 2. Amène un froid qui fait tomber entre les maisons et les tentes un givre semblable à du coton,
- 3. Et que l'étalon vient en galopant devant les chamelles pleines vers l'abri, tandis que leur gardien se détourne du troupeau,
- 4. Et lorsque les chamelles grasses, qui sont dans le dixième mois de leur portée, dirigent leurs pas vers le campement de la tribu jusqu'à ce que l'endroit où elles doivent paître pendant l'été soit recouvert d'herbes:
- 5. Alors les servantes de la tribu passent la nuit à faire cuire nos mets, et celui qui est amaigri et dépouillé de son bien se réfugie chez nous.
- 6. Et lorsque les cavaliers sont dispersés par les coups mortels qui font couler le sang à torrent et qui anéantissent le corps,
- 7. Et que les vierges de la tribu circulent dispersées comme les derniers d'un troupeau de buffles, et que les lances dégouttent de sang,
- 8. Et lorsque les brèches de la tribu ne peuvent être défendues que par les nobles guerriers, et que celui qui est poursuivi et pressé fait un appel général,
- 9. Alors c'est nous qui poussons au lendemain de la bataille tous les chevaux pris à l'ennemi, et c'est de notre côté que sont les braves guerriers patients et dociles.
- 10. Et combien de femmes pleines de rage nos lances ont rendues veuves et ont privées de leurs maris, tandis que leurs yeux sont inondés de larmes!
- 11. Elles poussent des gémissements du fond de leurs cœurs étreints par la douleur, sur un héros que les lances ont étendu raide mort.

#### XIX

1. Par combien de chemins d'une antiquité éternelle, où autrefois sifflaient les génies;

- 2. D'où l'eau, en inondant les grottes jusqu'à leur orifice, avait fait sortir des lézards,
- 3. Ces lézards morts étant le jouet de l'eau au milieu d'une agglomération de débris roulés par le torrent,
- 4. [Par combien de chemins] ai-je pénétré, sur un grand cheval, excité par l'éperon, qui ne s'essouffle point et n'est point gros!
- 5. Je le conduisais à la tête des gens d'une tribu, morts aujourd'hui, qui portaient secours sans faiblesse ni lâcheté.
- 6. Ils étaient nobles dans leurs efforts, et d'une origine dont les gens abandonnent les choses viles et s'efforcent pour les choses glorieuses.
- 7. Ils chassaient la sottise de leurs réunions et portaient secours à l'homme doux et bienfaisant.
- 8. Eux qui, séjournant sur un sol stérile, lui rendaient sa fertilité par la recherche de la gloire et l'abandon du mensonge.
- 9. Leurs pauvres étaient doux, leurs riches bienfaisants, leurs vieillards princes et leurs imberbes prodigues.

## **APPENDICE**

## POÉSIES ATTRIBUÉES A ȚARAFA

I

- 1. On dit qu'un homme va mourir quand il est malade, et moi je lé dis: Il va mourir lorsque ses femmes viennent vers lui.
- 2. Et si un homme mourait d'autre chose que d'amour, il passerait dès le lendemain chez les morts pour avoir eu le mal d'amour.
- 3. Dès le matin, l'homme est instruit de la perte de sa jeunesse, et le soir, cette perte lui est confirmée.
- 4. Et cependant il pleure les morts sans aucun souci de lui-même et croit que sa douleur est insuffisante pour leur perte.
- 5. Mais s'il était doué d'intelligence et s'il avait plus de souci de son âme, il aurait sans aucun doute pleuré continuellement sur elle.
- 6. Lorsque la pudeur diminue, la rougeur du visage diminue également, et un visage sans le rouge de la pudeur ne présage rien de bon.
- 7. Tu as le rouge de la pudeur, garde-le bien, car c'est la l'indice du visage des nobles.
- 8. L'avarice d'un homme montre ses défauts, sa générosité les cache tous.
- 9. Couvre-toi des vétements de la générosité, car je vois qu'elle couvre tous les défauts.



- 10. Rien ne perdra jamais l'homme, si ce n'est l'action qui ne plait pas à ses bons conseillers.
- 11. Rends ton discours concis lorsque tu parles, car l'homme qui parle peu commet peu de péchés.
- 12. Lorsque tu choisis un compagnon, choisis-le bien né, car ce sont les compagnons de l'homme qui en font l'ornement ou qui le dénigrent.
- 13. Fréquente les hommes excellents, pieux et bienfaisants, car les amis de l'homme en sont l'ornement au milieu de ses gens.
- 14. Lorsque la richesse de l'homme est faible, son éclat l'est également, et la terre et le ciel se rétrécissent pour lui.
- 15. Il reste confondu, ne sachant pas, malgre sa fermete, si c'est devant ou derrière lui qu'il trouvera le bien.
- 16. En quelque lieu de la terre, si large pour les autres hommes, qu'il dirige ses pas; le vaste lieu où il s'arrêtera sera trop étroit pour lui.
- 17. S'il est absent, son ami ne s'inquiète pas de lui, et lorsqu'il revient ses amis sincères ne s'en réjouissent pas.
- 18. Mort, son parent ne regrettera pas son décès; vivant, son ami n'éprouvera aucune joie de sa rencontre.
- 19. Lorsque l'intelligence de l'homme est parfaite, ses affaires sont en bon ordre, son autorité est absolue, et l'on fait des éloges de lui.
- 20. Et s'il n'a pas d'esprit, bien qu'il soit très généreux et que ses dons soient nombreux, ce manque d'esprit se montre d'une façon évidente.
- 21. Lorsque la richesse de l'homme est petite, ses amis sont également peu nombreux, et le désir de se réunir à lui ne se manifeste pas dans le cœur de son ami.
- 22. Lorsque la richesse d'un homme est petite, ses fils ne sont pas contents de son esprit, et ses protecteurs ne le défendent plus.
- 23. Ses paroles sont alors rejetées, bien qu'il parle avec raison et que ses défauts soient peu nombreux.

- 24. Lorsque l'homme ne lave pas son honneur des blames et ne le rend pas pur, son éclat ne lui sert de rien.
- 25. Et s'il ne cherche pas un ami pour lui-même, proclame à son sujet parmi les hommes : « Telle est sa récompense. »
- 26. Car que d'amis ai-je eus, tous injustes! Lorsque mes bienfaits leur arrivaient, je subissais leur dureté.
- 27. Prompts dans leur éloignement, lents dans leur retour, prodigues d'accusations et peu empressés à tenir leur parole.
- 28. Toutes les fois que mon affaire est droite, la leur est boiteuse, et quand parfois la mienne est boiteuse, alors la leur devient droite.
- 29. Quand je dis non, ils me disent oui, par pur désir de contredire mes volontés.
- 30. Je vois que toute maladie peut être guérie par un remède quelconque, mais la sottise est une maladie que l'on n'espère pas guérir.
- 31. Lorsqu'un homme réussit dans son affaire après avoir été affligé, son affliction ne pèse pas sur lui.

#### H

- 1. Par ta vie! la chamelle de Ma'bad, malgré l'ardeur de sa course, n'offrit pas de résistance à ces deux hommes de Moudar.
- 2. Celui qui a un protecteur espère la fidélité de ses engagements, et mes deux protecteurs sont les plus fidèles à leurs engagements, et ils sont les plus bienfaisants.
- 3. Certes, je trairai d'une chamelle robuste un plat de poison, et c'est avec cela que j'interrogerai mes voisins s'ils n'ôtent pas le voile pour moi.
- 4. J'ai vu, en effet, les vers pénétrer dans des trous trop étroits pour laisser entrer une aiguille.
- 5. O 'Amr ibn Hind! que penses-tu d'un troupeau de chameaux qui a les moyens de paitre, l'eau et les arbres?

Digitization Google

- 6. Il avait deux protecteurs dont l'un était Kabous; mais on se trompe en attendant l'aide de certains protecteurs.
- 7. 'Amr ibn Hind était aussi un de ceux qui le recevaient sous leur protection, et je ne lui ai donné pour pâtre ni le soleil ni la lune.

## III

- 1. O 'Amr, fils de Hind! quelle est ton opinion sur une troupe qui a fait périr Aboû Ḥassân, ayant près de lui des protecteurs?
- 2. Car les gens de Mourâd ont ouvertement attaque son foyer sacré et eux tous sont devenus pour toi des gens de qui tu dois tirer vengeance.
- 3. Il invoqua Oumâma lorsque les flèches frappaient sa poitrine; il implora aussi le secours de compagnons.
- 4. Mais s'il avait appelé une troupe d'Al-Ḥiṣn, elle se serait certainement livrée à lui sur le chemin.
- 5. Et si les enfants de Karrán s'étaient trouvés près de lui, il aurait victorieusement obtenu ce qu'il demandait.
- 6. Si encore Taglib, la fille de Wâ'il, avait été près de lui, elle lui aurait été un appui puissant et victorieux.
- 7. Mais il appela les gens de Kais-Gailán, ceux qui fleurent les épines dans les élévations du Hidjáz.
- 8. Oh! le meilleur des hommes, qu'il vive ou qu'il soit mort, qu'il ait la connaissance ou qu'il ne l'ait pas, git maintenant dans la vallée de Kadib!
- 9. On se distribuait sa fortune et ses esclaves, se tenant debout auprès de lui découvert avec des mouchoirs.
- 10. J'ai surmonté pour lui l'inimitié qui existait entre nous, et j'ai dit : « O quel homme tué par Djàbir! »
- 11. Que la distance qui les sépare de toi ne t'empêche pas de les atteindre, et charge sur eux les gens de Ma'add avec les chevaux rapides de couleur alézane.

#### IV

Et Tarafa ibn Al-'Abd (qu'Allah pardonne nos peches et les siens!) a dit:

- 1. Retire-toi de moi, O Khaula, ou bien baisse ton regard; car un caméléon dont la morsure est incurable est descendu.
- 2. Il a déplacé mon cœur de son lieu fixe, et mon bras aujourd'hui est devenu incapable de s'élever.
- 3. Et cependant j'avais été fort de nature, repoussant [les ennemis], et j'avais fréquenté les hommes, malgré leur haine.
- 4. Je suis doux envers l'ami, mais je suis amer envers l'ennemi, je lui témoigne ma haine.
- 5. Certes, je suis riche, mais je ne suis pas insolent à cause de la richesse, et j'offre généreusement mon bien à celui qui a recours à ma bienfaisance.
- 6. Parfois j'éprouve une difficulté, et même si elle est pénible, je recouvre l'aisance ayant toujours mon honneur.
- 7. Je tire le client de sa grave affaire après qu'il a trébuché, comme trébuche le chameau par suite de sa glissade.
- 8. Je lui fais présent de mon bien, de ma fortune et de mon appui, quoique ses côtes soient pliées sur la haine.
- 9. Ma douceur l'inonde, bien que, si je l'eusse voulu, il eut été atteint d'une blessure douloureuse dont les suites auraient rongé sa chair.
- 10. Mais, jusqu'à ce que [cette difficulté] soit écartée et partie, nul homme de confiance ne m'a, pour cette cause, offert un prêt ni donné un cadeau.
- 11. Mais seulement la grace de Dieu, mon métier et le poitrail de ma monture bien serrée d'une sangle [m'en ont délivré].
- 12. Je m'estime trop pour paraître humble envers celui qui m'obligerait, moyennant une faveur, donnant le peu qui reste dans l'outre usée.



- 13. J'écarte le mal de mes parents par pure générosité, bien que je paye la dette à celui qui me prête.
- 14. Je prodigue mes bienfaits, et mon caractère reste serein, tandis que celui de tous les hommes purs est troublé.
- 15. Et je conduis mes affaires à leur but par ma persévérance toutes les fois que certaines ne marchent presque pas.
- 16. Je suis mon propre juge lorsque le droit est a moi, tandis qu'il y a des hommes qui sont juges, mais ne jugent pas.
- 17. Je suis doux, malgré la violence avec laquelle je défends mon honneur lorsque des gens me provoquent.
- 18. S'ils recherchent mon amitié, je penche vers eux, car il n'y a rien de bon dans celui qui ne répond pas à une voix douce.
- 19. A plus d'un homme qui a émis un jugement à tort, j'ai fait changer sa sentence, et je lui ai dit : « Le jugement n'est pas tel que tu as jugé. »
- 20. Je l'ai jeté dans les terreurs jusqu'à ce que je l'aie laissé dans un endroit si étroit qu'il ne peut travailler ni s'en aller.
- 21. Je ne suis pas de deux couleurs pour celui que je connais et apprends que l'avarice n'est ni de mon ciel ni de ma terre.
- 22. J'ai exécuté ceci par suite du testament de 'Abdal, et tout ce que 'Abdal a recommandé, je l'exécute.
- 23. Lorsque je serai mort, pleure-moi avec les éloges que je mérite et excite pour moi, des pleureuses, une excitation prolongée.
- 24. Ne me fais pas l'égal, si je péris, d'un homme faible dont toutes les cordes tressées et détordues sont défaites.
- 25. J'ai juré par le dieu des femmes qui vont en dansant à Mina et qui rivalisent entre elles dans les jours de cérémonie et de mouvement,
- 26. Si je crains les gens dont les péchés m'apparaissent, comme je craindrais l'homme à la vaste poitrine, mattre d'une dispute piquante.

- 27. Ils ont, depuis longtemps, agité ma lance, et ils m'ont poussé, mais elle n'a pas été trop douce pour ne pas mordre.
- 28. Ils ont su que je suis chagrin de leur hostilité et que . très souvent je fais semblant de fermer les yeux sur leur haine.
  - 29. Mais je n'en défends pas moins les droits de ma famille, et ma course repousse celui que je poursuis
  - 30. Avec le combat d'un homme qui n'est ni mou ni faible, mais de celui qui a confiance en lui-même et qui frappe les hommes sans distinction.
  - 31. Après les enfants de Dharà, fils de 'Abdal, que [leur père] a emportés un matin, y a-t-il un homme qui espère jouir de la vie tranquillement?
  - 32. Ils sont partis et nous sommes restés après eux, espérant vivre; mais celui qui reste ne [marche-t-il] pas sur les traces de celui qui part?
  - 33. N'as-tu pas vu que l'œil répand un torrent de larmes à cause de la nuit, de façon que sa paupière ne s'est presque pas fermée?
  - 34. Comme s'il y avait le jus de la lavande fraîche que les vents, en se disputant, apportent dans des feuilles humides.
  - 35. Comme ceux qui descendent à l'abreuvoir aperçoivent des chevaux rapides, mais entravés, qui réclament la housse et la sangle.
  - 36. Prenez garde, gens d'Al-Mouschakkar et d'Aş-Şafâ, nos cousins! récompensez un bienfait par un bienfait.
  - 37. Faites parvenir à Bakr de l'Irak, fils de Wâ'il, la coupe brûlante dont le Nasrite a abreuvé celui qui l'a bue.
  - 38. Si An-Nou'man extermine mon peuple, c'est la première mort, et il est le précurseur de la mort définitive.
  - 39. Portez-vous contre An-Nou'man dans la guerre; quant à Ka'b, fils de Zaid, occupez-le de façon qu'il ne puisse pas boire la boisson pure.
  - 40. Eux deux m'ont amené à l'abreuvoir de la mort de propos délibéré, et ils ont expédié à ce lieu mortel une troupe de cavaliers infatigables à la course.

- 41. J'ai péri et la prudence du Yaschkourite l'a sauvé; il a évité [le danger], comme un chameau évite le sol glissant.
- 42. Et si même j'avais peur de cette témérité dans [ta] manière d'agir, les enfants de Mâlik m'auraient défendu, de façon qu'il fût rejeté, ce que tu aurais ordonné.
- 43. Comme c'est étonnant le tronc d'arbre au-dessus duquel je suis hissé! Comme c'est étonnant le gibet! C'est le lot qui m'a été dévolu par des ennemis et des poésies.
- 44. Nous étions du côté de notre pays, ô Rabi'a! à la tête de ceux qui frappent les hommes sans distinction.
- 45. O Aboû Moundhir! tu as détruit beaucoup, épargne donc quelques-uns de nous; nous implorons ta pitié; certains maux sont moins lourds que d'autres.
- 46. O Aboû Moundhir! si tu avais quitté notre guerre, notre terrain serait vaste, son étendue considérable.
- 47. O Aboù Moundhir! qui se portera contre les braves guerriers lorsque les chevaux dispersés tournoient les uns derrière les autres.
- 48. O Aboù Moundhir! ma lettre était trompeuse, et je ne vous ai pas accordé dans l'obéissance ni mon bien ni ma fortune.
- 49. O Aboû Moundhir! les choses que tu t'imagines n'être que passagères mènent les lois à leur abolition.
- 50. Tu vois les hommes se dirigeant par troupes vers la porte de sa maison, afin qu'ils sachent ce qu'il rejette et ce qu'il fera exécuter.
- 51. Tu n'es cependant pas gouvernant ni pour les vivants lorsque tu es en vie, ni pour les morts lorsque tu seras dans le tombeau.
- 52. On lui dit : « Puisses-tu éloigner de toi la malédiction! » tandis que la malédiction est son lot; tu sauras plus tard la formule : « Puisses-tu éloigner de toi le bien dans l'abaissement! »
- 53. J'ai juré, lorsqu'on a dressé [le gibet], que j'allais mourir dans un lieu de perdition qui ne serait ni un exil ni un abaissement.

- 54. La [mort] puissante surviendra un matin, et elle t'emportera subitement; alors aucune richesse ne te sauvera.
- 55. Les gens d'Al-Mouschakkar et d'As-Safa seront couverts des averses de la mort qui couleront et ne s'arrêteront pas.
- 56. Dans les limites de sa terre, tu es injuste à l'égard du fils de 'Abd. Quant à Ka'b, fils de Sahl, tu le prives de boisson pure.
- 57. Je ne donne pas mon bon conseil au seigneur injuste, lorsqu'il ne se penche pas vers moi et ne me communique pas son secret.
- 58. Ce n'est pas tout trompeur qui te nuira par sa fraude, et tu ne plairas pas à tout homme que tu désires être honoré.

## V

(

- 1. J'ai rencontré, dans la partie la plus basse de Dhoù Djâschim, Hanâna, qui ressemblait à un chameau gris cendré.
- 2. Il se jeta sur moi avec un sabre fourbi, blanc et assoifé, visant avec lui le sommet de ma tête.
- 3. Je bondis sur lui, je lui arrachai le sabre et la pluie de mes coups a devancé les siens.
- 4. Puis, lorsque nous courûmes l'un contre l'autre, il tomba le visage contre terre comme un âne, et à la fin je fus victorieux.
- 5. Si ç'avait été mon épée, je l'aurais certes laissé, couché sur son côté et sur son coude.
- 6. Mais c'est votre épée, qui a respecté vos choses sacrées qui protègent contre la mort.
- 7. Hanâna, cette brebis qui mange les herbes sèches de la plante 'ischrik, a prédit ma mort.
- 8. Prédis ta propre mort et non pas la mienne; soigne tes blessures et ne me menace pas.

## VI

- 1. J'ai passé la nuit dans l'insomnie, à cause d'un souci dont la présence m'a tenu éveillé; mes larmes m'ont soulagé et, devançant l'une l'autre, elles ont coulé à torrents.
- 2. J'ai passé la nuit dans la contemplation des étoiles sans goûter le sommeil, comme si j'étais un prisonnier, dont l'esprit s'agit, s'envole;
- 3. Qui, chargé de fers, manie ses entraves, et dont les cheveux sont devenus blancs comme la plante thagâm.
- 4. Je n'ai pas pleuré le fantôme qui m'avait visité au milieu de la nuit, je n'ai pas non plus regretté celui que, caché derrière le rideau, j'avais serré dans mes bras.
- 5. Un campement de printemps resté vide de ses habitants, où l'on ne voit que des pierres dressées et des autruches, n'a pas non plus excité mon désir.
- 6. Je n'ai été en proie à aucune crainte chimérique, j'ai été au contraire rassuré à cet égard, sachant qu'Allâh donne le pain quotidien à l'homme tant qu'il vit.
- 7. C'était seulement parce que les temps ayant été faciles étaient devenus difficiles, et il est arrivé des événements que la difficulté des temps a rendus plus considérables.
- 8. Les ancêtres parmi lesquels il y avait des hommes intelligents et pieux sont partis, et une époque qui manque d'hommes vertueux n'offre rien de bon.
- 9. Et il n'est resté que ceux qui se réjouissent des malheurs d'autrui et les envieux qui ne marchent pas dans de bonnes voies.
- 10. Ennemi et ami, refrogné et souriant, tous emploient la ruse avec moi lorsque je les rencontre.
- 11. Chacun d'eux agit bien envers moi en public lorsque je le rencontre; mais au fond de son âme, sa voix ne ressemble pas à un roucoulement.

- 12. Quand il voit le monde me sourire et me combler de faveurs, son visage reste serein.
- 13. Mais quand une affaire grave se présente, ou bien quand un trouble descend ou je le joins, ses foudres m'apparaissent.
- 14. Il grince ses dents avec colère en ma présence, et pousse de profonds soupirs comme si je l'étranglais.
- 15. L'œil de l'homme met à découvert ce qui est caché au fond de son cœur, tu le devineras par son regard lorsque tu lui parleras.
- 16. Je bannirai de mon âme tout sentiment trompeur, j'éviterai de prendre son caractère, et je me séparerai de lui.
- 17. Je donnerai aux gens de bonne foi mon amitié, pour que les hommes de mérite sachent qui a ma confiance.
- 18. Quant aux hommes qui emploient l'hypocrisie dans leur fraternité, moi, je ne suis jamais hypocrite dans mon amitié pour l'homme bien né, —
- 19. Leur cœur ressemble au cœur des loups carnassiers, mais leur langue est la chose la plus douce que tu puisses goûter.
- 20. Je ne suis jamais dans ma vie désireux de m'en approcher, car il n'y a rien de bon dans l'amitié que l'on a pour un homme avec lequel on n'est pas d'accord.
- 21. Celui qui endure facilement le monde, je me porte garant pour lui, son caractère ne sera pas calomniateur.
- 22. Celui qui supporte difficilement le monde a de longs soucis, et celui qui s'abstient des choses illicites et mène une vie de modération, il verra ce qui lui convient.
- 23. Celui qui met les jours à l'épreuve, ses flèches manqueront le but, et celui qui est en sûreté contre les malheurs est ruiné par le temps.
- 24. Lorsque l'homme ne m'offre pas son amitié autant que je lui ai offert la mienne, sache que je l'abandonnerai.
- 25. Ce qu'Allah a bati est d'une construction parfaite, et ce que l'injustice a bati, Allah l'effacera.

- 26. Un terme est inévitable, qu'il soit hâtif ou tardif; car partout où l'homme est, la mort l'atteindra.
- 27. Prenez-la, hommes de cœur; car celui dont la parqle est vraie et parfaite l'a composée et consolidé son tissu.

## VII

- 1. Qui apportera un message à 'Amr ibn Hind? Plût à Dieu qu'un corbeau qui vole sous le ciel t'appelât!
- 2. Ils sont deux parties; l'une visite la Ka'ba d'Allàh, et l'autre, si elle n'a pas passé la mer, viendra à toi,
- 3. A Ḥarrán, pendant que les rois décident leurs affaires. Que je n'entende pas que tu es resté dans ta vallée.

#### VIII

- 1. Mes deux amis, arrêtez-vous, que je vous informe des nouvelles et d'un souci qui m'ont accablé.
- 2. Apprenez vous deux à Khaula que je veille la nuit, que je ne dors pas sans avoir aucun repentir,
- 3. Toutes les fois que l'homme à l'esprit libre dort, moi, je passe la nuit le confident du souci et ne dors pas.
- 4. Son souvenir m'a empêché de fermer les paupières, c'est elle qui est mon souci, mon occupation et ma maladie.
- 5. Elle a captivé le cœur avec des yeux semblables à ceux du petit d'une vache sauvage, avec une gorge superbe sur laquelle est un collier de corail,
- 6. Avec deux tresses de longs cheveux qui descendent jusqu'à sa taille et qui ressemblent à des grappes noires,
- 7. Et avec un visage que la frivolité n'a pas défiguré et que la joue et le nez droit ont orné.
  - 8. Elle est la meilleure créature humaine, lorsqu'elle

s'enveloppe et laisse voir le pied et la chaînette du bas de sa jambe.

- 9. Elle est le désir de l'âme lorsqu'elle est déshabillée et qu'elle marche entre les vêtements rembourrés et les bracelets.
- 10. On ne dit pas de paroles basses dans nos réunions, non, et celui qui accorde une faveur n'est pas avare.

# SUPPLÉMENT

## VERS DÉTACHÉS ATTRIBUÉS A ȚARAFA

I

1. C'est comme si les cœurs des oiseaux, au fond de son nid, étaient les noyaux durs de dattes, jetés là à la suite de quelque repas.

II

- 1. Comment un homme peut-il espérer une vie éternelle, alors que sous peu il devra rendre compte de ses actions?
- 2. N'as-tu pas vu Loukmán, fils de 'Ad, au-dessus de qui les aigles se sont succèdés et dont les étoiles ont ensuite disparu?
- 3. Aṣ-Ṣa'b aussi avait des moyens qui rendaient ses affaires considérables; mais après un certain temps, ses désirs l'ont quitté.
- 4. Lorsque Aṣ-Ṣa'b Dhou'l-Karnain abandonne son drapeau à un rival qui le surpasse, les pleureuses se lèvent.
- 5. Il va du côté de la mort, pendant que la vie est dans son plein et que ses troupes marchent sur la face des contrées.

HI

1. Certes, j'ai vu la troupe de cavaliers pendant qu'elle faisait des incursions, et j'ai frappé avec la lance les jointures des cuisses.



- 2. Des cuisses de nobles chevaux que surmontait un corps excellent, des chevaux au naturel docile, les meilleures créatures pour porter la mort,
- 3. Des cuisses de chevaux qui ne cessaient de faire des incursions et dont le sang dégouttait sur le poil des talons.

#### IV

- 1. Je n'étais pas heureux en partant le matin,
- 2. Et je n'ai jamais éprouvé ce que je venais d'éprouver.
- 3. Je suis pareil à un oiseau qui voltige continuellement autour de nous,
- 4. Qui s'élance dans l'air, et cependant ne nous échappe pas,
  - 5. Et meurt presque par simple peur de nous.

#### $\mathbf{V}$

- 1. Ayant entre mes cuisses une jeune chamelle mehari, dont la croupe ressemble à un tas de sable et dont la racine des cuisses est enveloppée de graisse.
- 2. Elle a hérité dans la contrée de Kais d'une croupe pour se rencontrer avec un coussin, et elle a marché entre les choses rembourrées comme une autruche.

#### VI

- 1. Elle rit en montrant des dents pareilles à des camomilles, contenant une pluie continuelle versée par un ciel recouvert d'un nuage abondant.
- 2. Dans une troupe houleuse, débouchant à l'improviste, il fait avancer la première des femmes qui voyagent dans des litières et qui ont la taille élancée comme des acacias.
  - 3. Qui viendra me visiter cette nuit? Quel est mon ami

sincère? J'ai passe la nuit dans la maladie, mon cœur était blessé.

- 4. Montez des vêtements brodés de couleur splendide, d'une étoffe magnifique semblable au sang d'une bête égorgée.
- 5. Elles paissent l'herbe printanière dont la végétation est luxuriante; leur couleur est brillante et leurs hanches sont minces.
- 6. Et de plus d'un troupeau le sifflement de la flèche gagnante et de celle qui ne gagne pas a enlevé le soir quelques vieilles chamelles.
- 7. La flèche posée sur l'arc est rapide, et celle qui est déjà lancée ressemble au passage d'une pluie bruissante au milieu du vent.
  - 8. .... d'un vin mêlė avec de l'eau limpide.

١

#### VII

- 1. Tu es le fils de Hind, mais dis-moi alors qui était ton père. Ce n'est que tout vantard qui gouverne bien le royaume.
- 2. Si tu dis que c'était Nașr, mais Nașr était autrefois un homme méchant, et la tunique de son cuisinier était la plus blanche.
- 3. Vous n'avez dans les hauteurs ni ombre ni feuilles, mais dans les affronts vos racines sont bien profondes.

## VIII

1. Selon celui qui croit que nous sommes des Ḥimyarites, descendants des familles d'Ad-Dou'à et d'At-Tannoùkh.

#### IX

1. Le bien est toujours le bien, quoiqu'il faille longtemps pour y parvenir, et le mal est la pire provision que tu aies mise dans ton sac.

## X

1. O enfants de Loubaina! vous n'êtes rien autre chose qu'une main sans bras.

## XI

- 1. A Raudat Dou'mi et dans les contrées de Ḥá'il, je m'arrête en pleurant et je pleure jusqu'au lendemain.
- 2. Forte comme un chameau mâle, à la chair dure, qui court comme une autruche se précipitant vers le mâle chauve couleur de cendre.
- 3. Quand elle s'avance, on dit que son bât est resté en arrière, et lorsqu'elle recule, on dit : « Il s'est avancé, par conséquent, serre-le bien. »
- 4. Les montagnes de couleur cendrée apparaissent derrière moi comme si elles étaient, à cause de la grande distance, entourées de voiles rayés.
- 5. Elle boit dans la petite coupe, et si on la conduit par la babine toute la journée jusqu'à la nuit, elle se laisse faire.
- 6. Lorsqu'elle répète sa voix, tu croirais entendre les plaintes que des chamelles allaitantes poussent sur un petit, né au printemps, précipité du haut d'un rocher.
- 7. Si, un jour, il le veut, il le fait marcher par la bride, et quiconque est attaché par la corde de la mort se laisse conduire par elle.
- 8. Et de plus d'une flèche jaune, noircie par le feu, j'ai attendu le sifflement, lorsque nous étions rassemblés auprès du feu, et je l'ai déposée dans la main de celui qui ne joue pas, mais qui distribue les flèches.
- 9. Je vois que la mort n'a pas d'égards pour l'homme illustre, bien qu'il soit honoré dans toute réunion d'ici-bas.
- 10. Par ta vie! je ne sais pas, et j'en ai peur, si la mort arrivera aujourd'hui ou demain.

- 11. Alors, si elle est derrière moi, ma personne ne lui échappera pas, et si elle est devant moi, je la trouverai dans une embuscade.
- 12. Si tu ne fais pas profiter de ton amitié celui qui l'a méritée et si tu ne fais pas souffrir à ton ennemi le malheur, péris donc!
- 13. Par ta vie! les jours ne sont que prêtés; en conséquence, fais de leurs bienfaits la plus grande provision que tu pourras.
- 14. Il n'y a rien de bon dans un bien sous lequel se cache quelque mal, et aucun don ne t'arrivera, si tu es lent.
- 15. Ne demande pas après l'homme, regarde son ami, car les amis s'imitent l'un l'autre.
- 16. Mon parent ne craint pas mon impétuosité tant que je vis, et moi je ne suis pas troublé par l'impétuosité de celui qui menace.
- 17. Et certes, si je le menace ou si je lui fais une promesse, je n'exécute pas la menace, mais j'accomplis ma promesse.

#### XII

1. Et plus d'une mauvaise parole m'est venue de la part d'un ami, et je l'ai repoussée par une parole amicale demandant son pardon.

#### XIII

- 1. Et certes, Bakr sait que nous avons de blancs visages et que nous sommes sereins dans un malheur.
- 2. Ils sont les princes, les maîtres de la générosité et les chefs des hommes dans une affaire difficile.
- 3. Le peigne disparaît dans les boucles de ses cheveux, et lorsqu'elle les laisse tomber, ils roulent dans la poussière.
- 4. Fréquente les hommes avec un esprit large; ne sois pas comme un chien grognant contre les hommes.

5. Elle est corpulente quand elle avance; son corps est gros, ses hanches sont larges, c'est une chamelle charnue.

## XIV

- 1. Elle fend les régions du désert comme le couteau d'Al-Ma'în fend le cuir.
- 2. Elle marche avec rapidité, il y a de l'espace entre ses pieds, et quand elle recule les mains ont de la peine à la retenir.
- 3. Elle ressemble à une vache sauvage parmi les animaux d'Inbita, derrière laquelle tourne son petit.
- 4. S'il y en avait un parmi nos rois qui nous cut donné autant que tu nous donnes!

#### XV

- 1. Il vit son aspect [à elle] dans la vallée de Tabâla, et la provision qu'il avait sur lui était une chose comme l'aloès ou plus amère.
- 2. Elle resta à Az-Za'rà' un jour et une nuit; les vents y apportaient tour à tour l'eau et la pluie.

#### XVI

- 1. De la famille de Laila ont disparu As-Sahb, Al-Amlâh et Al-Gamr,
  - 2. 'Arķ et Ar-Rimâḥ; et Al-Liwâ est vide d'habitants.
- 3. Ainsi qu'Oublî jusqu'à Al-Gazâ, Al-Ma'wâni et Al-Hadjr,
  - 4. Les eaux de Danâ, An-Nadjd, Aṣ-Ṣaḥrâ' et An-Nasr.
- 5. [Tous ces lieux sont devenus] un désert, où paissent les buffles, les autruches et les démons.

#### XVII

- 1. Un homme comme moi, sache-le, ô Oumm 'Amr! toutes les fois qu'un voyage lointain s'impose à lui.
- 2. Laisse ceci et accable An-Nou'mân de paroles injurieuses pareilles au coup de la hache, quand bien même il entre dans les plateaux élevés ou dans les terrains bas.

## XVIII

- 1. Comme un chien de Tasm,— il l'a élevé en en lui donnant à boire du lait à la fin de la nuit,—
- 2. Il secoue le chien pendant la journée, à moins que celuici ne lèche le sang et ne morde avec les dents.
- 3. Dissipe les soucis qui t'assaillent pendant la nuit, comme tu brises avec un coup de ton épée l'os saillant du crâne du cheval.
- 4. Certes, les plus méchants des rois et ceux d'entre eux qui sont plus vils que la saleté, tous ont su—
- 5. 'Amr, Kâboûs et le fils de leur mère, qui leur amenerait un prisonnier d'ignominie.
- 6. C'est celui dont l'injure n'est pas redoutée, qui viendra. 'Amr et Kâboûs sont deux chanteuses de noce.
- 7. 'Amr se trouve au matin préposé aux affaires, et il a agité quelque chose devant les hommes comme un cheval.

#### XIX

- 1. Le jour il est le roi, il s'amuse comme un mâle, mais la nuit on monte sur lui à la manière des boucs.
- 2. Celui qui marche devant eux a fait lever des oiseaux gisants, dont la voix ressemble au jargon des Perses.

#### XX

- 1. De tes deux mains, l'une fait espérer le bien et l'autre s'irrite contre ses ennemis.
- 2. Quant à celle dont on espère le bien, elle est plus généreuse que la mer.
- 3. Quant à celle dont le mal est à craindre, elle vomit le poison du combat.
- 4. Quand elle pique et que son poison coule, celui qui est piqué, périt.

## XXI

- 1. Par ma vie! une troupe d'animaux de mauvais augure est passée, et un peu avant l'aurore est passée une gazelle aux cornes très acérées.
- 2. Et une aigle à queue courte battit des ailes, semblable, malgre l'aurore, à un vieillard couvert d'un voile d'étoffe rayée.

1

3. Tu ne refuseras pas un moyen de vivre à un serviteur qui l'obtiendra. Est-ce que ton malheur dépasse ce que l'on puisse attendre?

#### XXII -

- 1. Il me suffit, pour accomplir une chose qui me préoccupe, d'un voisin semblable à celui du Houdhakite, qui est un homme distingué.
- 2. O homme d'expérience et homme averti! plut à Dieu que votre voix fut sous la terre lorsque l'amour vain m'a quitté!

#### XXIII

- 1. Je ne m'attaque pas aux poésies pour les piller, je peux m'en dispenser; le pire des hommes c'est celui qui vole.
- 2. Et certes, le meilleur vers est celui que tu composes toi-même; un vers dont on dit : « Il est bon, » lorsque tu le récites.

#### XXIV

1. Et je n'ai pas cessé de boire du vin jusqu'à ce que mon ami m'ait traité de méchant et que quelques-uns d'entre eux m'en aient blàmé.

## XXV

- 1. Qui annoncera aux tribus de Bakr, fils de Wâ'il, que le fils de 'Abd, ne marche pas à pied, mais chevauche
- 2. Sur une chamelle, sur le dos de laquelle un étalon n'a jamais monté, et dont les côtés ont été émondés par des faucilles?

#### XXVI

- 1. Par ta vie! tu ne connaîtras pas les calamités au moyen de calculs divinatoires, et les femmes qui consultent les augures au moyen des oiseaux, ne savent pas ce que fait Allàh.
- 2. Les âmes des hommes se reconnaissent lorsqu'elles se rencontrent; parmi elles se trouvent des ennemis à craindre et des amis.
- 3. Et combien y verras-tu d'hommes impétueux et robustes, mais qui n'ont pas d'intelligence au moment d'exécuter les entreprises?



4. [Tu y verras] aussi des hommes faibles, sans vigueur, s'en remettant à autrui, et ceux-là sont habiles à reconcilier les discordes.

## XXVII

C'est un persévérant, qui, au sommet des collines enlève la saleté de ses jambes avec le sabre ébréché.

## XXVIII

1. Elles domptent, dans toute discussion, les gens au caractère difficile, bien que leurs cous n'aient pas été sans ornements.

#### XXIX

1. Que son corps serait au bas de la vallée d'Aḥalla dont les loups et les filets le déchireraient.

#### XXX

- 1. Certes, la troupe a préparé avec ardeur son départ, et c'est pourquoi ses chameaux ont été bridés un matin.
- 2. Je les connais pour avoir gravi les chemins ardus, les plus vils d'entre eux guidant leurs montures les plus difficiles.

## XXXI

1. Le jour où aucune femme ne cachera son visage, considérant les héros ses oncles maternels et ses cousins paternels.

#### XXXII

1. Tu as fait du bien lorsqu'ils furent à la tête de leurs

biens héréditaires; ainsi agit celui qui fait du bien le premier.

#### XXXIII

- 1. Il se rappela Ar-Rabâb et son souvenir le rendit malade; il en devint amoureux et celui qui est amoureux n'a pas de calme.
- 2. Lorsque son fantôme vient me visiter, mon œil est blessé et l'eau de ses glandes lacrymatoires tombe goutte à goutte.
- 3. Je vois une maison qu'elle a dans Agdirat as-Sidan et dont les traces ne sont pas effacées.
- 4. Il n'y a que de la cendre pourrie; des montagnes noires en écartent les vents.
- 5. La femme qui me blâme dit elle n'a aucune connaissance ni du lendemain ni du jour suivant :
- 6. « Certes, la richesse est l'éternité, et c'est la pauvreté qui rend pénibles les jours de l'homme. »
- 7. Mais même si j'avais bâti à côté d'Al-Mouschakkar sur une colline pierreuse, là où les chamois ne peuvent pas atteindre,
- 8. La mort m'y surprendrait quand même; certes, il n'y a pas de jugement contre celui d'Allâh.
- 9. Les lits des torrents de Dhoù-Dâl n'en ont pas été dispensés ni 'Oukab ni Az-Zoukhm.
- 10. Est-ce toi qui as coupé les liens de la tribu lorsqu'ils les ont coupés? O mon ami! ce sont eux qui ont rompu les liens.
- 11. Les hommes vils ont le caractère ainsi fait : lorsque tu les aimes, ils éprouvent du dégoût.

## XXXIV

1. Nous occupons une colline au milieu de laquelle les hommes vils ne sont pas admis; celui qui réclame notre protection s'y réfugie et y est protégé.

2. Quelle est l'armée dont nous n'avons pas ramené le butin, ou dont nos épées n'ont pas distillé le sang de ses héros?

## XXXV

1. Mes félicitations pour la prostituée qui, dans la tribu, a suspendu un collier et qui au-dessus a suspendu des drapeaux.

## XXXVI

1. Le mal commence parmi les hommes par une très petite chose, mais l'auteur d'une guerre ne te la fera pas éviter.

#### XXXVII

- 1. Ce que j'ai caché et ce que j'ai dit n'a pas cessé d'exciter mon amour, au point que mon œil pleurant versait des larmes.
- 2. Toutes les fois que tu désires faire quelque chose, va droit au but, laisse la lenteur, en l'évitant à la façon d'un prophète.
- 3. Que l'oiseau ne t'empêche pas de faire ce que tu veux, car ce que tu subiras a été écrit sur les tablettes.

## NOTES

## POÉSIE I

Cette poésie, que l'on désigne sous le nom de Mou'al-laka, a été publiée non seulement dans l'édition du diwan de Tarafa, signalée dans notre avant-propos, mais encore dans les diverses collections de mou'allakas. Elle aussi a été traduite en plusieurs langues européennes. M. Ahlwardt, qui, dans son édition des diwans des six poètes, a rangé les poésies par ordre alphabétique des rimes, a placé cette poésie sous le nº 4. Le P. Cheikho, qui a probablement voulu ranger les poésies de Tarafa par ordre chronologique de composition, lui a également assigné la 4º place. Son recueil des poètes arabes chrétiens contient les 81 premiers vers, le reste se trouve dans son ouvrage intitulé • La mou'allaka de Tarafa figure aussi dans la Djamhara, p. 33, et dans Iskander Agá, Tazyîn, p. 96.

La différence entre notre édition, qui est d'accord avec celle de M. Ahlwardt et les éditions antérieures, consiste dans le nombre des vers et dans leur ordre. La mou allaka de notre édition, de même que celle de M. Ahlwardt, contient 103 vers; dans la Djamhara elle en a 115, dans Reiske 101, dans Vullers et Tazyîn 106, dans Arnold 104, Voici maintenant l'ordre des vers dans ces éditions comparé à celui que nous avons adopté:

*Djamhara.* 1-29, 32, 30, 31, 33-38 (*Supp.* xi, 8), 39-48 (*Supp.* xi, 6), 50, 49, 51-77, 59, 60, 58, 62-65, 101, 66, 67 (*Supp.* xi, 7), 68-74, 78, 76, 77, 79-83, 85, 84, 86-92 (*Supp.* xi, 8), 93-100 (*Supp.* xi, 9, 15), 102, 103.

Vullers et Arnold, 1-12 (Supplément xi, 2), 13-29, 32, 30, 31, 33-35, 38, 37, 36, 39-50 (Supp. xi, 6), 51-60, 62-83, 85, 84, 86-100 (Supp. xi, 8), puis Vull. 101, 102 (Supp. xi, 13, 15), et Arn. 102, 103.

Reiske. 1-29, 32, 30, 31, 33-46, 48-74, 76-83, 85, 84, 86-100 (Supp. xi, 8), 102 (Supp. xi, 13).

Tazyîn, 1-29, 32, 30, 31, 33-35, 38, 37, 36, 39-60, 62-67 (Supp. xi, 7), 68-83, 84, 86-92, 98 (Supp. xi, 13, 15), 93-97, 99, 100, 102, 103, 101 (Supp. xi, 8).

Division du morceau: 1-5: Regrets causés à Tarafa par la séparation avec sa maîtresse Khaula. — 6-10: Portrait de sa maîtresse. — 11-43: Description de sa chamelle. — 44-67: Éloges de sa valeur et de sa générosité; sa vie qu'il passe à boire et dans les plaisirs; opinion du poète sur la vie passagère et raillerie de l'avarice. — 68-81: Reproches à son cousin Mâlik; allusions à la richesse et à la bonté de ses deux parents Kais ibn Khâlid et 'Amr ibn Marthad. — 82-100: Son courage et sa bravoure. — 101-103: Conclusion.

- 1. Al-Hamdânî, 174 (premier hémistiche). Ṣaḥāḥ (ثهرات) (premier hémistiche). Yākoùt I, 579 et 942 (1er hém.) et II, 850. Tādj VI, 289. Rauḍa, 187.—Khizāna I, 410, IV, 402, porte خولة بناكم وابكي ألى الغد « Khaula a de Thahmad, où je reste pleurant et j'y pleure jusqu'au lendemain. » Cette leçon est aussi citée par Al-A'lam. Thahmad est un amas d'eau dans le sol raboteux d'Ouḍāḥ dans le Nedjd d'après Al-Hamdâni; une montagne du territoire de Pariya d'après Al-Bakrì; d'après Yākoùt et Tādj un endroit appartenant au Banoù Dârim dans le Nedjd.
- 2. Hamàsa 812 (2º hém.). Yakout II, 850. Al-Mougni 163 ro. Khizana I, 410. Ce vers est, sauf le dernier mot, le même que le vers 5 de la mou'allaka d'Imrou'ou'l-Kais. Cf. Vullers, Notes, et Ahlwardt, Bemerk., p. 60.
- 3. Al-Hamdani 174 (second hémistiche). Ṣaḥāḥ (حد) et (سفن); Yakout II, 559. Lisan XI, 247 et XVIII, 265. كانَ حول اللكة Tâdj VI, 256 et X, 119 et 277. Djamhara

- « Comme si les bêtes de charge de la Mâlikite. Cette Mâlikite est Khaula, de la tribu de Ḥanṭhala ibn Mâlik. Cf. Introduction historique, p. 7. عدوج est au pluriel, parce qu'il s'agit ici des montures de Khaula et de ses compagnons (Al-A'lam). نواصف, je l'ai traduit « les gués », mais d'après Yâkoût IV, 816, c'est un nom de lieu en 'Omân; alors Nawâşif est une partie de la vallée de Dad, qui d'après Al-Hamdânî, est contiguë à Kâṭhima, plaine que Yâkoût place sur la route d'Al-Baṣra à Al-Baḥrain, à deux relais d'Al-Baṣra.
- 4.—Al-Bakri, 648. عدولة peut-ètre soit au nominatif se rapportant à خلاياً, soit au génitif en se rapportant à سفين (Al-A'lam). 'Adaulà, ville dans le Baḥrain, était renommée pour les chantiers de construction de navires qui s'y trouvaient. Ibn Yamin était un célèbre marin de Ḥadjr (Al-A'lam). On remarquera qu'Imrou'ou'l-Ḥais xx, 7 mentionne un Ibn Yamin comme propriétaire de plantations de palmiers.
- 5. Ṣaḥâḥ (حبب) et le second hém. (فيل). Lisân I, 286 et XIV, 51. Tâdj I, 198 et VIII, 55 et 68. منزوم qui signifie ordinairement « poitrine » veut dire ici « la proue du navire ». المنائل « celui qui joue au fiâl » expliqué par Al-A'lam et Lisân: les enfants divisaient un tas de sable en deux et cachaient un objet quelconque dans un des deux tas; puis ils disaient à l'enfant qui pariait avec eux : « Devine où se trouve l'objet. » S'il devinait, il avait gagné; si non, il avait perdu. Ce jeu s'appelle فيل et celui qui y joue منائل.
- 6. Ṣaḥāḥ (second hėmistiche) (صبط). Lisān IX, 195. Tādj V, 160. احوى « de couleur rouge fonce » signifie ici un faon de cette couleur. D'après Al-A'lam احوى est un faon dont le dos est rayé de stries noires et blanches. « grand », le poète veut dire que le faon est déjà assez avancé en âge, pour pouvoir se passer de sa mère, et secouer

lui-même l'arbre avec ses cornes; alors il étend son cou et la grâce de ses formes se montre à ce moment mieux que jamais. Tarafa compare sa maîtresse au long cou garni de perles avec un faon déjà grand qui étend son cou orné de colliers pour secouer l'arak. Cf. 'Alkama IV, 3, vers pareil à celui-ci.

- 7. Tâdj al-'aroùs VII, 301 et 310. Az-Zauzáni a exayant abandonné ses petits, elle paît » خذول تراعي ربرا au milieu d'un troupeau » et après lui Vullers et Caussin ont traduit ainsi. Mais, outre qu'il s'agit ici d'une jeune gazelle qui vient d'atteindre sa maturité, on se demande ce qu'a de particulier le fait qu'elle a abandonné ses petits et qu'elle pait au milieu d'un troupeau. Az-Zauzani dit: « C'est parce qu'alors elle étend son cou pour atteindre les fruits de l'arak. » Mais, d'une part, ceci a été mentionné dans le vers précédent, et d'autre part, quand elle est avec ses petits, elle fait la même chose. Al-A'lam et avec lui Reiske expliquent mieux: خذول isolée » et " تراعي ربوبا « elle surveille un troupeau », c'est-a-dire elle le surveille pour qu'il ne s'en aille pas; sa beauté ressort à ce moment beaucoup plus que si elle était confondue au milieu du troupeau, parce qu'à chaque instant elle étend son cou pour voir si le troupeau ne s'est pas éloigné. Cf. Zouhair IX, 5. Le changement du genre masculin en féminin est dù à ce que l'objet comparé est une femme (Al-A'lam).
- 8. Lisân XX, 125. Tâdj III, 133 et X, 332. Le poète ne mentionne ici que des attributs au lieu des objets; ainsi الى signifie une bouche aux lèvres d'un rouge foncé, et منور, une camomille. منور se rapporte d'après Al-A'lam à منبررا « pareilles à une camomille qui a un tas de sable dans l'intérieur duquel elle pousse ».
- 9. Lisân XV, 413 et XX, 326. Tâdj IX, 40 et X, 428. Ṣaḥâḥ (ايا Les pronoms suffixes dans علم تكدم (ايا) se rapportent à الني qui est aussi le sujet de

- أسنة, dans اعد ه عليه. La construction du second hém. est: أسنة, dans اعد العد العدم العد
- 10. Lisân XIX, 31. ووجه peut être au nominatif comme inchoatif d'une nouvelle phrase pour وها وَجَهُ , ou bien au génitif se rapportant à وتبسم عن du vers 8: « et elle montre en souriant un visage, » etc. Vullers
- 11. Saḥâḥ (عرج). Lisân XIII, 313. Tâdj II, 79 et VII, 350. On remarque ici que le poète passe brusquement d'un sujet à un autre. عوجاه « une chamelle aux jambes recourbées » dont la course est très rapide. Djamhara et Tazyîn هوجاه « au long corps ».
- 12. Ṣaḥâḥ (ارن). امن « sūr », c'est-à-dire solide, une bête avec laquelle on est sūr de ne pas tomber. Lisân I, 168 et Tâdj I, 128 portent نصات leçon donnée aussi par Al-A'lam comme variante. Comparez ce vers avec Imrou'ou'l-Kais x, 13. Ce vers n'est pas ici à sa vraie place, parce que, plus loin, il dit pousser sa chamelle avec le fouet et les vers 11 et 13 vont ensemble. Cf. Ahlwardt, Bemerk., p. 60.
- 13. Ṣaḥâḥ (مور) (second hémistiche). Lisân VII, 36. Tâdj III, 236 et V, 345. ناجيات « les coureuses » دعتاق الناجيات.
- 14. Ṣaḥâḥ (سرر). Lisân VI, 24. Tâdj III, 236 et V, 345. A الشول عند B, C, D الشول الشول الذ. : « les deux collines, » ici c'est un nom propre, un terrain rocailleux qui appartenait aux Banoû Tamîm (Al-A'lam).

- مولی terrain arrosé par la pluie du printemps appelée ولی اسرة pl. de سرَر e le fond d'une vallée ».
- 15. Ṣaḥâḥ (ميب). Lisân II, 289 et IX, 498. Tâdj I, 519 et V, 365. المبيب « celui qui fait peur », épithète du chameau mâle. بذى حصل », c'est la queue. اكلف « celui qui est de couleur fauve », autre épithète du chameau mâle. مليد traduit d'après Al-A'lam.
- 16. Ṣaḥâḥ (حننة). Lisân III, 358 et (le second hém.) XII, 337. Tâdj II, 188 et VII, 150. مضرحى d'après Al-A'lam, un vautour ou aigle rouge qui tire sur le blanc; d'après Az-Zauzânî, un vautour blanc Le pronom dans عنانة se rapporte à بذى خصل; le poète veut dire qu'elle tourne sa queue si rapidement que les deux côtés de cette queue semblent couverts (نكننا) de deux ailes qui tournent avec elle.
- 17. Tàdj VI, 71. الزميل « celui qui est en croupe »; exprime ici la place où on est assis en croupe. Vullers, Arnold et Cheikho محدد سخفف « coupé », c'est-à-dire le lait est tari. Le manque de lait est un indice de rapidité pour une chamelle.
- 18. Djamhara مل فخذان عُولِيَ النحض. Lisân XIX, 327 ما غذان عُولِيَ النحض. مل عضدان عُولِيَ النحض [d'un château] qui domine les points des alentours ». C, D, Djamhara, Lisân, Reiske, Vullers, Arnold, Tazyîn et Cheikho عَرَدُ وَ الْجِنْ وَ وَالْعَالِمُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَ وَالْعُونُ وَاللَّهُ وَلِي الْعُلْمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ
- 19. Ṣaḥâḥ (خلف). Lisân X, 440. Tâdj I, 541 et VI, 15. جران pl. de جران w bas de l'encolure ». Tâdj porte واخراته pl. de خرت « petite côte ». Le pluriel est employé parce que le poète parle de toutes les parties du cou (Al-A'lam).

- signifie « le gite que la gazelle fait dans la racine du lotus pour s'abriter du froid et de la chaleur ». Le poète veut dire que l'espace compris entre le haut de son poitrail et ses aisselles est tellement large qu'on dirait qu'il y a deux gites de gazelles dans ses deux aisselles. La largeur des aisselles préserve la chamelle des accidents (Al-A'lam).
- 21. Ṣaḥâḥ (فتل). Lisân XIV, 29. Tâdj II, 44 et VII, 68. Ischtikâk, 120 (2 hém.). Ṣaḥâḥ, Vullers, Arnold, Tazyîn et Cheikho كَأَاغَا تَنُرُّ بِسلمي.
- 22. Al-Kâmil, 58. Yakout IV, 187. Lisân VI, 431. peut signifier « être êlevée avec des briques » ou bien être crépie avec du plâtre. Cf. Nâbiga vII, 16.
- 23. Lisân II, 19. Tâdj I, 343. مُبَانِة « de couleur rougeâtre mêlé de blanc », est une marque de noblesse. هوخدة « au dos solide ». Tâdj موخدة Le poète veut dire que non seulement ses pas sont allongés, mais que, de plus, elle agite rapidement ses jambes.
- 24. Tādj VI, 141. Les mots امرت بداها indiquent que les nerfs de ses pieds de devant sont solidement tressés. « bloc » est ici le poitrail solide. Tādj سقيف منظد والمستوف المستوف المستو
- 25. Tādj VI, 345. Vullers et Arnold دفاق . Arnold دفاق . Arnold معاق مصقد « là se relèvent ». معاق مصق deux épithètes du dos élevé. Djamhara معالى مشد , qui a le même sens que تشاد , cf. مصقد dans le vers 21.
- 26. Ṣaḥāḥ (علب). Lisān II, 120, IV, 472 et XVIII, 271.

  Tādj I, 397, II, 532 et X, 123. Djamhara كانّ ندوب النسع comme si les cicatrices faites par les sangles ». Tādj X, 123 وأيات حكانَ مجر السع pl. de وأيات حكانَ مجر السع garrot » (cf. vers 19) signifie aussi les vertèbres du dos. خلتا « la chose lisse » c'est le rocher. Djamhara في ظهر فدفد qui a le même sens que عقود عليه عليه المناه المناه عليه عليه المناه عليه عليه المناه عليه المن

- 27. Lisân XI, 310. Le sujet de تلاقى est ووارد, et est une autre comparaison qui se rapporte à علوب.
- 28. وأتلم نهاض deux épithètes du cou; ils expriment l'extrême vivacité avec laquelle elle dresse le cou. Lane (سكن) 2° hém. Arnold اذا صَعَدت به
- 29. Le sens primitif du verbe وعي est « guérir un os fracturé en réunissant les fragments ». الملتقي « ceux qui se rencontrent » c'est-à-dire, les sutures du crâne. Le poète veut dire que le point où les autres se réunissent, est saillant ce qui est l'indice de la solidité du crâne. C. مَرْد.
- 30. Pour وعنان كالماويتين cf. Imrou'ou'l-Kais rv, 31. استكنتا expliqué par Al-A'lam « restent sous un abri », c'est-à-dire enfoncées dans leurs cavités.—L'état construit de مخرة à مجاجى est celui d'une chose à une autre qui lui ressemble, « deux os de rocher » au lieu de « deux os durs comme le rocher ».
- 31. Lisân VI, 168. Tâdj II, 451. L'état construit في أو في القذى في أو est celui du général au particulier, et le sens est « ils [les yeux] rejettent toute chose qui les lèse (عوار) comme les fétus (القذى) », c'est-à-dire les yeux sont clairs comme s'il n'y pénétrait pas de fétus (Al-A'lam). Cf. Zouhair III, 15, et Appendice II, 1. مذعورة « les deux choses enduites de collyre », ce sont les yeux. مذعورة une effrayée », c'est une vache qui tremble pour son veau et les yeux à ce moment-la sont d'une beauté très expressive (Al-A'lam), cf. 'Alkama I, 24. Le second hémistiche est dans Ṣaḥâḥ (افق قد).
- 32. Le poète dit papier d'un Syrien, parce que les Syriens, étaient chrétiens et employaient du papier pour écrire l'Évangile (Al-A'lam). Tâdj II, 317, 2e hém. تستان « comme le cuir tanné du Yéménite ». Les Yéménites, en leur qualité de rois, portaient des souliers en beau cuir

(Al-A'lam). — Vullers et Arnold قَدُهُ. Tâdj هُمُ . — غَرَد . — عُرِد . — ثَمُوهُ Tâdj هُمُ . — يَعُرهُ . — ثَمُ . — يَعُرهُ وَمِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ

33. — Lisân (second hém.) IV, 430. Khizâna III, 329. — المجس التوجس littéralement, et deux choses parfaites dans l'action d'entendre un bruit, c'est-à-dire les oreilles douées d'une ouie fine. — الموت على pour المسرى pour المسرى du à l'attraction de la même lettre dans الموت et على . — Djamhara, Lisân, Reiske, Vullers, Arnold et Tazyîn portent على au lieu de المجس au lieu de المجس au lieu de المجس

34. — Şaḥāḥ (سمم) et (الل). Lisân X, 26, et XIII, 25 où il donne وسامعتان comme variante de وسامعتان. Tâdj II, 213, et IX, 395. Lane (شوه) 2º hém. Cf. Zouhair III, 14. — Dajmhara يُعْرَفُ; les oreilles pointues sont une marque de noblesse de race. 'Alkama ı, 24, a dit: له حُرَ تان تعرف العتق فيهما il appelle les oreilles مرّ تان à cause de la marque de noblesse qu'elles portent. — « les deux choses qui écoutent », épithète des oreilles; cf. Zouhair III, 14, et 'Alkama I, 24. - مات expliqué par Al-A'lam « un taureau sauvage isolé à Haumal qui a l'ouie plus fine que la vue »; c'est pour cela que le poète compare les oreilles de sa chamelle aux oreilles du taureau et qu'il ne fait pas cette comparaison pour les yeux. Ḥaumal est, d'après Al-Hamdânî, un endroit appartenant à la tribu de Tamîm et, d'après Al-Bakrî, une étendue de sable couvrant Al-Kouff dans la région de Schaķîķ du côté d'Al-Hazn des Banoù-Yarboù' et des Banoù-Asad dans le Nedid.

35. — واروع « le plus craintif », c'est le cœur qui est très susceptible; cf. 'Antara II, 8. — ململم « serré, compact » et

par consequent, fort. — في صفيح est pour في صفيح. Vullers في صنيح qui donne un meilleur sens. Cheikho donne comme variante في صفيح منضّد; cf. plus loin, vers 64.

- 36، Ṣaḥâḥ (وسط). Lisân IX, 308. Tâdj V, 238. واسط الكور « ce qui est au milieu de la selle », c'est le pommeau de la selle. وعامت بضعها littéralement, elle fait flotter ses jambes de devant, elle lance ses jambes comme on lance un navire sur l'eau. Vullers, Arnold, Tazyîn et Cheikho, ont placé ce vers après le vers 37, et ils ont placé ici le vers 38; l'ordre des vers devient ainsi plus logique.
- 37. Le verbe ارقل signifie « agiter la tête par la rapidité de la course ». Arnold من التَدّ , cf. plus haut, vers 32.
- 38. D'après Al-A'lam, le mot واعلم se rapporte à واعلم « la lèvre supérieure est fendue à partir de la partie molle du nez ». Mais le vers sera plus compréhensible si l'on sépare واعلم du reste et si l'on rapporte عروت du reste et si l'on rapporte à عروت . Le pronom de على se rapporte d'après Al-A'lam à رأس sous-entendu; mais ce n'est pas nécessaire. Il se rapporte à الأنف , ce qui qui donne un meilleur sens.
- 39. Freytag, Darstellung, p. 486. Le pronom de منها se rapporte, d'après Az-Zauzânî, au mot مشقة sous-entendu, « que je te rançonne de la peine », et d'après Al-A'lam et Ibn Nouwâs (cité par Freytag) à فلاة sous-entendu; c'est ainsi qu'a expliqué Reiske.
- 40. وجاشت lit., bouillonne, c'est-à-dire s'agite par crainte. وخال نَفْسَه pour وخاله « il se croit ». Djamhara و وان أمسى .
- 41. Al-Ķāmil, 66. Al-ʿIḥd III, 444. Al-Mougnî 163 rº. Khizāna III, 514. Reiske القرم قال.
- 42. Le verbe احال signifie « faire descendre, laisser tomber ». وقد خت آل الأمعز littéralement, « lorsque le

mirage du terrain rocailleux s'agite », c'est-à-dire à midi, lorsque les vapeurs en suspension dans l'air s'agitent sous l'action de la chaleur.

- 43. Sahah (ذيل). Khizana IV, 422. Tādj VII, 332. فذات lit., elle laisse trainer sa queue par terre. Le mot عن signifie « une robe de coton blanc », et comme la chamelle est d'une couleur qui tire sur le blanc, Tarafa emploie ce mot pour faire une comparaison exacte (Al-A'lam).
- 44. Djamhara, Yakout III, 780. Al-Mougnî 163 r°, Reiske, Vullers et Arnold والست بحلال « je ne suis pas un homme qui fait souvent halte dans les torrents ». ليتة pour بيتة, « pour en faire une maison », B, D, Sîbawaihi I, 392, Djamhara, Yakout, Al-Mougnî, Khizana III, 650, IV 139, 422, Reiske, Vullers, Arnold et Tazyîn portent خافة au lieu de المنتة au lieu de خافة au lieu de غافة dien e suis pas de ceux qui habitent dans les torrents par crainte ». Yâkout سترفد الضيف « lorsque l'hôte me demande secours ». Vullers, Arnold et Cheikho أرفد.
- et Arnold تُلْفِني qui a le même sens que تُلْفِني تُلْقِني gui a le même sens que تُلْفِني تُلْقِني signifie littéralement, chercher du gibier, faire la chasse à quelqu'un. A ce mot répond bien le mot تصطد « Si tu me fais la chasse dans les cabarets, tu m'y attraperas. » Tâdj, Vullers et Tazyîn وان تلتمسني.
- 46. Sîbawaihi II, 330 متى تأتنا نصبحك, comme parlant de lui et de ses camarades. Il vaudrait mieux mettre ce vers à la place du vers 47 et placer ici le vers suivant: on aurait ainsi 45, 47, 46, 48. Le second hémistiche a embarrassé les commentateurs. D, Sîbawaihi, Reiske et Arnold portent وان كنت عنها غانيا qui a le même sens que ذا غنى « et si tu n'en as pas besoin (c'est-à-dire si tu es riche et si tu n'as pas besoin qu'on te donne une coupe de vin), puisses-tu t'en

dispenser plus encore (c'est-à-dire puisses-tu devenir plus riche encore) ». F عنی خانیا . Caussin dans sa traduction de la Mou'allaka, Essai II, 356, a traduit : « Et aurais-tu déjà savouré cette liqueur à longs traits, n'importe, tu recommenceras avec moi, » traduction qui ne correspond pas bien au texte. Vullers et Tazyin وان کنت عنها غانیا « et si tu en es absent, sois content et que ton contentement s'augmente ». Al-A'lam est muet sur le second hémistiche.

- atribu. Opjamhara et Vullers الله وان تلتقى الى وان تلتقى الى وان تلتقى الى وان تلتقى الى وان تلتقى فى المحتود A, F Djamhara Arnold, الله المحتود الكريم المحتود الكريم المحتود والمحتود وا
- 48. Khizana II, 203. بيض « blancs » veut dire ici « nobles » ou simplement « beaux » (Al-A'lam). Djamhara, Vullers et Arnold مُجْسَد بروح الينا tunique bien trempée dans la teinture. Ahlwardt مُجْسَد.
- 49. Lisân II, 175. Khizâna II, 203, 481. Tâdj I, 434. B بأس
- 50. Lisân IV, 222, et XI, 118. Khizâna II, 203. Tâdj V, 389, et VI, 177. Lane (طرف). Après المطروفة il faut sous-entendre فنا « ton chant ». المطروفة littéralement, celle dont l'œil est froissé par la faiblesse de la vue. Le poète veut dire ici, « avec un regard languissant ». Djamhara Reiske, Vullers, Arnold, Tazyîn et Cheikho مطروقة faible». Lisân donne les deux leçons.
  - 51. Khizâna I, 410, II, 203. تشراب, forme fréquen-

tative « l'action de boire à l'excès » (Al-A'lam). 'Antara xxi, 45, s'est vanté aussi de la même manière.

- 52. Lisan IV, 264. Khizana II, 203. Tâdj II, 413. النجند signifie ici « le chameau galeux », cela vient de ce qu'il est enduit de goudron et sa peau est glissante, semblable à un chemin frayé (Al-A'lam); cf. v. 13.
- 53. Ḥariri, 659, Lisan XVIII, 99. Al-Mougni, 163 ro. Khizana II, 203, IV, 402. TādjVI, 179. Ce vers se rapporte au vers précédent: Mes amis s'éloignent alors de moi; cependant les pauvres ne me méconnaissent pas ni les riches non plus, les premiers parce qu'ils sont reconnaissants des bienfaits que je leur ai accordés, et les derniers parce que je les fréquente (Al-A'lam). اين غيران littéralement, les enfants de la poussière, ce sont les pauvres qui ne possèdent rien que la poussière (Al-A'lam).
- 54. Sibawaihi I, 401. Lisan XVIII, 218. Al-Mougni, 163 ro. Khizana I, 57, IV, 402. Tadj IX, 131. Djamhara, Reiske, Vullers, Freytag, Darstellung, p. 492, et Arnold اللاني qui a le même sens que ذا الراجى اللاحي الل
- 55. Al-Mougnî, 163 r°. Khizana I, 58. Vullers, Arnold et Tazyîn فدعني ابادرها.
- 56. Al-ʻIkd II, 126, et III, 230 et 341. Al-Mougnî, loc. cit. Vullers et Arnold من كنة الفق « du plaisir de l'homme ». Djamhara, Al-ʻIkd, Al-Mougnî, Reiske et Tazyin من عبشة الفق « de la vie de l'homme ». عودى

pl. de عائد « celui qui visite le malade ». Tarafa veut dire: lorsqu'il serait sur le point de mourir (Al-A'lam).

- 57. Al-Ikd, ibid., loc. cit. Al-Mougnî 163 r°. C et Reiske مَّنَ مُن تُعْلِ ... سَبْقُ lit., lorsque le vin est monté sur l'eau.
- 1, 324, et XI, 114. Al-Mougnî 163 ro. Tâdj VI, 175. المناف « celui qui est pressé par quelqu'un qui le poursuit. Le mot غضا est à l'accusatif, étant le complément direct de غضا . غضا في est une espèce d'arbre de la famille du tamaris; les loups qui avalent le suc amer qui en découle sont plus féroces que les autres, et sont devenus proverbiaux. On dit : احث من ذنب الغضا « plus méchants que le loup de Gadà » (Reiske). Vullers et Arnold في الطفية . Djamhara كسيد الغضا ذي السورة المتورة التورد « comme un violent loup de Gadà qui cherche l'abreuvoir ». Al-Ikd في الطفية « qui cherche l'abreuvoir dans l'obscurité ».
- 59. Al-ʻIkd, ibid., loc. cit. Al-Mougnî 163 r°. والدجن معجب « quoique l'obscurité est charmante par ellemème ». Lisân V, 315 et Cheikho, portent والدجن مُخْدُرُ car l'obscurité cache ». B, C, F et Al-ʻIká III, 230, الطراف المدّد , cf. v. 53. Djamhara, Reiske, Vullers et Arnold الخناء المدّد . Al-ʻIkd II, 126, et III, 341, تحت اخباء المعند .
  - 60. Lisân IV, 142. Ce vers manque dans Cheikho.
- 61. Ce vers manque dans Djamhara, Vullers, Arnold et Tazyîn. اروى هامتى pour في المات مصرد . اروى نفسى coupée par la mort ». Tous les textes, en dehors de A et Ahlwardt, portent في الحيات مصرد coupée pendant que je suis encore en vie ».
- 62. Agânî VIII, 26. Tarafa fait allusion à la croyance des Arabes, qu'après la mort d'un homme, son âme se transformait en une chouette qui planait au-dessus de son tombeau; cf. Introduction historique, p. 19, note 5. Djamhara, Reiske, Vullers, Arnold et Cheikho, portent

- sera plus altéré? » Le P. Cheikho a placé le vers 62 avant le vers 61; je préfère adopter l'ordre suivant : 62°, 61°, 62°; je place ensuite, comme M. Ahlwardt (Bemerk., 60), le vers 67.
- 63. Ṣaḥâḥ (خَم). Tādj IX, 73. فخام explique par Al-A'lam : « qui soupire beaucoup lorsqu'on lui demande de l'argent. »
  - 64. Djamhara ارى جثوتين.
- 65. Ḥamāsa, 51. Al-Kāmil, 204. Ṣaḥāḥ (غيث). Lisān IV, 219. Al-Mougnî, 163 ro. Tādj IV, 331 et VIII, 28. Lane (عيم). Djamhara et Lisān يعتام الكريم. Reiske يعتام النفوس La mort enlève tout, âmes et biens. Djamhara a place après ce vers, le vers 101, et avec raison. Cf. Ahlwardt, Bemerkungen, 60.
- 66. D, Vullers, Arnold et Tasyîn portent ارى العيش: « je vois que la vie est un trésor qui diminue ». Reiske ارى الدهر pour ارى اهل الدهر (Ibn Naḥas) « je vois les hommes de l'époque ».
- 67. Ṣaḥâḥ (غن) et (طول). Harirî 309. Lisân XVIII, 132 Tâdj VII, 423 et X, 64. Lane (ثنى). غن est le bout de la corde enroulée. Le sens est: L'homme est au pouvoir de la mort, comme un cheval attaché à une longue corde dans la main d'un homme qui n'a qu'à la tirer pour faire approcher le cheval. F. في الله 2.
  - .ارى نفسى pour ارانى .68
- 69. F ورط بن اعبد على من ياومنى fut un homme de la même tribu que Tarafa; il lui avait reproché son inconduite.
- 70. Tâdj IV, 277. Djamhara. خار رَجُونّه « le bien que j'ai espéré de lui ». Le pronom de verbe وضعناه se rapporte, d'après Al'Alam et Reiske, à Màlik, et d'après

- 71. Djamhara et Reiske على غير ذنب sans lui avoir dit des paroles criminelles ». اتنى est ce que les grammairiens appellent الشناء منقطع exception disjonctive »; c'est comme s'il y avait ولكنى (Az-Zauzânî). معد c'était le frère ainé de Tarafa. Cf. Introduction historique, p. 10.
- 72. Ṣaḥāḥ (نكث). Lisān III, 19 (second hém.). Tādj I, 651. Djamhara وقربة ذى الكربي « et je jure par la parente de l'affligé », c'est-à-dire par ma parenté. Tādj et Tazyîn عد النكثة وجدك الله litt., une affaire qui exige de grands efforts. Vullers ام الكنثة .
- 73. Lisân XIII, 123. C, D, Ṣaḥâḥ, Reiske et Tàdj VII, كالعدا، Vullers et Arnold . وإن ياياك الاعدا،
- 74. Tàdj V, 459 يقذفوا بالقذع, littéralement s'ils jettent des injures. Vullers, Arnold et Cheikho شُرب. Reiske et Tasyîn بَكَأْس حياض; cf. 'Antara App. vii, 1. D قبل التنجَد.
- 75. Ce vers manque dans *Djamhara* et Reiske; le premier porte le vers 78 à sa place. Cf. Ahlwardt, *Bemerkungen*, 60.
- 76. Tazyîn ولوكان مولاى ابن اصرم مُسَهِر « et si mon cousin etait un homme pauvre, d'une nombreuse famille, et passant la nuit dans l'insomnie ».
  - 77. Sibawaihi I, 308.

- 78. Al-Mougnî 163 r°. Reiske على النخر « sur le bien né ».
- 79. D, Djamhara, Reiske, Vullers, Arnold et Tazyîn فرغد ( laisse-moi donc avec mon caractère. فرغد un sol rocailleux dans la région de Gaṭafan (Al-A'lam) C'est Gaṭafan, ibn Sa'd, ibn Kais, qui s'établit dans le Nedjd, sur la frontière du Ḥidjaz; cf. Wüstenfeld, Register, p. 171.
- 80. Ķais ibn Khâlid celui qui était appelé ذو الجادين « l'homme aux deux fortunes », de la tribu de Schaibân, subdivision de Bakr; 'Amr ibn Marthad était un cousin de Tarafa. — Vullers رقيس بن عاصم, qui était un Tamimite.
- 81. Reiske lit فالقنت « alors tu me trouverais riche ». Djamhara, Vullers, Ärnold et Cheikho وزارني. Le dans المود signifie « l'origine »: princes issus des princes. M. Ahlwardt (Bemerk., 60) place le vers 41 avant le vers 82; ils vont en effet ensemble; mais je ne vois pas de raison pour mettre avec lui les vers 80, 81 entre 76 et 77. Il me semble qu'ils sont mieux à la place que nous leur avons laissée.
- 82. Ṣaḥâḥ (خشش). Lisân II, 37, VIII, 184 et le second hém. XIII, 17. Al-Mougni 163. Tâdj II, 534 et IV, 306. D et Tazyîn الجعد littéralement, crépu, qui veut dire aussi agile et adroit. خشاش « actif, pénétrant ». Al-Aṣmaʿi lit خشاش, il dit que pour tout autre chose on dit بخشاش; pour les oiseaux seulement c'est خشاش (Al-Aʿlam). D donne comme variante خشاش. Tous les autres textes بخشاش, F et Ahlwardt خشاش. La tête enflammée du serpent, c'est-à-dire qui s'agite avec vivacité comme le feu.
- 83. Lisan III, 407. Litteralement, Ma hanche ne cessera pas d'être une doublure à un glaive, etc. D et Tazyîn لأبيض عضب الشفرتين « a un sabre blanc aux deux tranchants affiles ». Reiske العضب صقيل « à un sabre affile et fourbi ».

- 84. Pour l'application de أخو ثقة à l'épée, cf. 'Antara xx, 15; 'Alkama xiii, 44.
- عضب peut-être au génitif comme apposition à عضب du vers 83 ou au nominatif comme sujet d'une phrase indépendante. D n'a pas ce vers.
- 86. Tâdj VII, 234. اذا بلّت بقاعه يدى lit., lorsque ma main saisit sa poignée.
- 87. Lisân XX, 191, et Khisâna I, 506. C, Djamhara, Vullers, Arnold et Tasyin واديه celles qui en sont visibles », qui sont en tête du troupeau. Le sens primitif de فراد est celles qui en sont éloignées, qui sont trop en avant Djamhara بعض « avec un glaive indien »; cf. vers 78. Reiske سفت مند Ce vers ne se rattache pas bien au vers précédent et M. Ahlwardt, Bemerkungen, p. 60, place ici les vers 96 et 97.
- 88. Ibn Douraid, Ischtiķāķ 72. Ṣaḥāḥ (وبل) (second hėm.). Lisān XIV, 247 et XX, 99. Khizāna I, 506. Ṣaḥāḥ كالوبيل الندد Az-Zauzāni dit que quelques-uns entendent par ce vieillard le père de Tarafa, c'est-à-dire que Tarafa se serait vanté d'avoir égorgé les meilleures chamelles de son père pour en régaler ses amis. D'autres disent que le vieillard était un de ceux contre lesquels il faisait des razzias. Az-Zauzāni a adopté la première opinion, mais comme nous avons expliqué dans l'Introduction, p. 6, que le père de Tarafa mourut alors que ce dernier était enfant, nous adoptons la seconde.
- 89. Ṣaḥâḥ (ايد). Lisân IV, 42 (ايد). Khisâna I, 505, 506. Tâdj II, 293. — Lisân تتول.
- 90. Lisán IV, 316 Tâdj II, 440. Khisána II, 506 الى ماذا . Djamhara, Vullers et Arnold بشارب. Vullers et Arnold متعمد شديد علينا se rapporte à الشارب د لله في « dont la colère est violente ».

- 91. Khizâna I, 506 فقالوا ذروه; ce sont alors les autres qui ont dit cela au vieillard. Tazyîn والَا تُرِدُوا.
- 92. Khizàna I, 506. Tâdj VI, 136. Reiske, Vullers et Arnold وتسعى. Ce vers est analogue à Imrou'ou'l-Ķais xlviii, 62.
- 93. Lisân XV, 405. Al-Mougnî 163 r°. Lisân أذا مت . C'est à sa nièce ou, d'après Ibn Al-Kalbi, à sa sœur que le poète s'adresse. Cf. Introduction historique, p. 3, et ibid., note 4. Djamhara porte le second hémistiche فا الما الماق ولا بالحق ولا بال
- 95. Ṣaḥâḥ (لهد). Lisan IV, 399. Tâdj II, 495 et V, 306. Ṣaḥâḥ بطي عن الداعي « lent à une cause déterminante ». Djamhara, Vullers, Arnold et Tazyîn ذلل.
- 96. Un vers analogue à celui-ci a été composé par Djamil (*Delectus*, 11, l. 9).
- 97. Djamhara et Tazyîn نفى عنى الأعادى. « Les ennemis sont repousses loin de moi, » etc. Djamhara, Reiske, Vullers, Arnold et Tazyîn portent عليهم واقدامى. Pour ces deux vers, voyez note 87.
  - 98. Tâdj IX, 6 العبرى.
- 99. Le pronom de عوراته se rapporte, d'après Al-A'lam, ويوم « les choses honteuses de ce jour-là ». Mais on peut aussi le rapporter à عراته et traduire عوراته « ses endroits périlleux », et la construction serait عند عراكها والتهدد حفاظا « au moment de la mélée et des menaces, gardant ses endroits faibles ». Djamhara et Vullers » ( ses terreurs » .
  - 100. Lisân XVII, 343. Djamhara على موقف

L'ordre serait 99°, 100°, 100°, 99°, d'après Ahlwardt, Bemerkungen, 60. — Vullers et Arnold تُعْتَرُكُ . — Şaḥâḥ (فطن « lorsque les cavaliers se serrent ».

- 101. Lisan IV, 277. Al-Mougni 163 ro. Ce vers manque dans D, Djamhara, Reiske, Vullers et Arnold, et à sa place ils ont mis le vers واصفر مضبوح, (Supp. xi, 8). En effet, ce vers conviendrait mieux après le vers 67. Cf. Ahlwardt, Bemerkungen, 60.
- 102. Al-'Ikd III, 120 et 200. Agânî II, 50. Al-Mougnî 59 r°, 163 r°. Tâdj I, 624 (2° hém.). Rauda 187.
- 103. Lane (بيع). Djamhara, Lisân I, 312 et IX, 372, Tâdj I, 524 et V, 284 وياتيك بالانيا، Djamhara . حين موعد
- Vullers et Arnold L. Ahlwardt L. Reiske n'a pas ce vers. Ces deux vers n'ont aucun rapport avec ce qui précède. Ahlwardt, Bemerkungen, 60, les place après le vers 66; cependant on ne remarque pas de relation entre eux et le vers 66. Al-Asma'i les attribue à Djarir (Al-A'lam), et il est possible que le scribe les aura placés comme épilogue à la Mou'allaka de Tarafa.

Il résulte de nos notes que, si on voulait ranger les vers de la *Mou*'allaka, l'ordre serait vraisemblablement le suivant : 1-29, 32, 30, 31, 33-35, 38, 37, 36, 39-45, 47, 46, 48-60, 87-92, 62<sup>a</sup>, 61<sup>b</sup>, 61<sup>a</sup>, 62<sup>b</sup>, 67, 63-65, 101, 66, 68-86, 93-100.

II

Cette poésie a été traduite par M. de Slane dans le Journal Asiatique, série III, tome 5, p. 468. Elle a aussi été récemment traduite en latin par M. Vandenhoff, dans son Taraphæ nonnulla carmina, p. 16. Cette poésie se trouve entièrement dans Moukhtàràt, p. 38, dans l'ordre suivant par rapport à notre édition: 1, 4, 2, 3, 5, 6, 13, 16, 18, 19, 15, 20-23, 7, 9, 24-26, 10, 27, 28, 37-40, 42-44,

36, 41, 55, 54, 34, 35, 46, 48-50, 56-58, 65, 60-64, 66, 67, 52, 29-32, 68-70, 47, 71, 53, 73, 74. Elle est dans Cheikho à partir du vers 29. Les vers 46-58 à l'exception du vers 50 sont dans *Khizàna* IV, 102.

Division: 1-26: Portrait de la bien-aimée de Tarafa. — 27-36: Le poète se vante de son courage. — 37-67: Éloge de sa tribu. — 68-71: Éloge de la famille de Ķais. — 72-74: Épilogue.

- 1. Al-Kâmil, 86. Ṣaḥâḥ (هرر). Khizāna III, 28, 549. Wright, 48.
- 2. Ṣaḥâḥ (موى) et (هوى). Khizâna III, 28. Moukhtârât, Lisân V, 255 et XVII, 442, داخلا « un mal intérieur ». Voyez sur ces deux vers Introduction, p. 21.
- 3. Khizâna III, 28. Al-A'lam fait sous-entendre le mot ارجو après ارجو et c'est ainsi que je l'ai traduit. Slane et Vandenhoff ont traduit: « Comment pourrais-je espérer son amour? » etc. Comparez ce vers avec Zouhair IX, et Delectus 10, ligne 1. Khizâna
- 4. Ṣaḥāḥ (إسر) Tādj III, 630. Ṣaḥāḥ (إسر) : « un fantôme aux yeux bleus »; le premier hémistiche devient donc le sujet de طاف. Al-A'lam dit que Yousour est un endroit dans Al-Ḥazn, c'est-à-dire dans Al-Ḥazn des Banoù Yarboù' ibn Ḥanṭhala.
- 5. Ṣaḥâḥ (حدر). Lisân V, 314, VI, 262, XIII, 291. Tâdj III, 411. ارحل pl. de رحل « lieu de halte ». Moukhtârât القوم الى ارحلنا « elle parcourait les peuples pour arriver à notre campement ». J'ai traduit يعفور خدر d'après Ṣaḥâḥ, Al-A'lam et Al-Batalyoûsî; mais on peut aussi traduire يعفور خدر « dans une partie de la nuit très sombre », en apposition avec آخر الليل Lisân donne les deux explications.
- 6. برد وغر Al-A'lam dit que ce sont deux tribus : la première, une tribu d'Ayâd et la dernière est Namir, ibn

Wâsit, une autre tribu d'Ayâd. J'ai adopté l'explication d'Aboù 'Oubaida cité par Al-A'lam. *Moukhtârât* بين خلطين « entre deux troupes de Bourd et de Namir ».

- 8. مُطفّل « celle qui a un petit ». La comparaison avec une vache mère d'un veau est très fréquente dans la poésie arabe. Cf. Dîwân ı, 31 et plus bas, vers 11, Zouhair ııı, 12, Imrou'ou'l-Ķais xlv, 11. تقترى littéralement, « elle suit pour les brouter ».
- 9. Lisân IV, 473. Tâdj II, 533. وارد littéralement, « ce qui descend jusqu'en bas ». littéralement, «d'une belle végétation». Moukhtârât بالسط qui a le même sens que مسكر. Cf. Imrou'ou'l-Kais xix, 39.
- 10. Moukhtárát porte جابة المدرى ضئيل صوتها : « une gazelle aux cornes lisses, à la voix faible. » Moukhtárát « مرد . . تنفض المرد « le fruit de l'arak », même image que Dîwân I, 6.
- 13. Al-Hamdanî, 173 (second hemistiche). Yakout II, 182. Lisan XIX, 149, Moukhtarat اينما قاظوا مجبر. —

Lisân عند ذات الطلح, nom donné à une localité à cause des acacias qui y poussent en abondance. Moukhtârât ذات الشاء Yâkoût من ثنيتي وقد M. Ahlwardt, Bemerkungen, 60, dit que ce vers doit venir soit après le vers 44, soit après le vers 69. Il faudrait plutôt le mettre après le vers 6, et le sujet de قاظوا serait وصحى du vers 6.

- 14. على احيانا « dans ses différents moments », c'est-a-dire dans les moments de la journée où il sont ensemble.
- 15. Ḥamâsa 189. Al-'Iļ:d I, 36 (2° hém.), Proverbes I, 536. Khizâna II, 11. Al-'Iḥ:d وتربك النجم.
- 16. Yakout III, 674. Lisan VI, 243. Tadj III, 399. Lane (مسكر) (premier hem.). Moukhtarat وناء شخط مزار « le lieu éloigné est très loin. »
- 17. Lisán VI, 250. Tádj III, 402. المعتكر lit., celui qui s'en va pour revenir. Ibn Al-ʿArabî (cité par Al-Baṭa-lyoûsî) lit معتشر « celui qui est dans les difficultés ». D, Moukhtârât, Lisân et Tâdj معتشر et Lisân explique معتشر comme un collectif: « les amants qui vivent en société. »
- 18. Lane (غث) (second hém.). Comparez ce vers avec Dûcân 1, 8.
- se rapporte à بدلته du vers précédent. Moukhtârât في منته. L'idée que les dents sont remplacées par le soleil vient de ce qu'un enfant arabe, lorsqu'une de ses dents tombe, la jette au soleil et dit : « Soleil, je te donne une dent en os, et toi donne-m'en une en argent » (Al-A'lam). Cf. Nâbiga, Appendice xxvi, 17.
  - .واذا تبسم 20. Lisân I, 403
- 21. Le pronom de صادفت se rapporte à بالله du vers précédent; le sens en est, l'eau est très limpide.

- 22. منقر littéralement, « arraché de son fond ».
- 25. Lisân VIII, 6 et IX, 139. Tâdj III, 535. Moukhtârât et Lisân اذا انت.
- رُلاكُدلَّ بالظفر . (Al-A'lam). C. اهل الليل pour الليل . Lisân porte le second hémistiche ادهب الناس ولا أكبو لض
- 29. Tâdj III, 170 et VII, 356. Moukhtârât ومكان زعل رعال ومكان رعل, qui est peut-être une faute. Moukhtârât ومجود زعل dans le jour froid ».
- 30. Moukhtarat وتحتى سُرُجُ « ayant au-dessous de moi des selles ».
- 31. D et Lisân VI, كالجراد الشفة « comme des sauterelles dispersées ».
- 33. Lisân XVIII, 74 et Tâdj X, 35 من خطوب حدثت. D عود القوى « qui use, qui dessèche le bois ». عود القوى التنابي والمنابع المنابع المنا
- ان نَدُلُ منفسة Moukhtarât . Moukhtarât ولا نكبو

- 36. Khizana III, 549. A ولا هوج
- 37. Ṣaḥâḥ (اير). Lisân V, 57.
- 38. Lisân I, 31. Les mots سَهُلُّ et سَهُلُّ se rapportent à سَهُلُّ du vers précédent. B الأصل mot qui se rapporte aux gens de sa famille.
- 39. Khizâna III, 549. Les Arabes disaient que le roi David avait le premier fabriqué des cottes de mailles. Cf. le vers 50 du poème de Ka'b ibn Zouhair (Delectus p. 114). A مُغْتَفُ.
- 40. Şaḥâḥ (سقى). Lisân XIX, 322. Khizâna III, 549. Tâdj III, 310 et X, 180. Ce vers aussi se rapporte à du vers précédent. كأس signifie ici, « la boisson ». Moukhtârât et du poison pénétrant ». Şaḥâḥ (شقر), Moukhtârât et Lisân VI, 90. وعلى العَيْلِ و. Le second hémistiche est dans Ṣaḥâḥ.
  - 41. Sibawaihi I, 47. Khizana III, 548...
- 42. ان طافوا بها, littéralement, lorsqu'ils en font le tour parmi les buveurs. Voyez J. Barth, loc. cit., p. 538.
- 43. Al-'Ikd III, 178, Khizana II, 306. Al-'Ikd et Moukhtarat commencent le vers par اسد غيل فاذا ما شروا (Ils sont comme les lions des fourrés, mais quand ils boivent ».

   Pour امرن voyez Diwan I, 12.
- 44. Al-Ikd, loc. cit. Ṣaḥâḥ (خن). Lisân IX, 225. Khizâna III, 28. Tádj VI, 243 et VII. 2. Lisân غَبِقَ الْمِسْكُ A et Moukhtárát . . نَلْحَقُونَ.
- 45. Ce vers se trouve dans les notes que M. de Sacy a jointes aux Séances de Ḥariri, p. 101.
- 46. Al-Ikd III, 377. Şaḥāḥ (حن) et (حفل). Ḥarīri, 124. Lisān I, 201 et XIII, 121. Khizāna IV, 104. Tādj I, 144, III, 582 et VII 258. نتتر littéralement, qui creuse. Le poète parle de la foule comme du sable; quand on veut en prendre une poignée, on fait un creux dans le tas; il

veut dire par là qu'ils invitaient tout le monde sans choisir leurs hôtes. — Ṣaḥâḥ (الادب منا (نقر).

47. — Lisân VI, 379. — Moukhtârât:

- « Les gens s'appellent les uns les autres dans leur réunion en demandant : Est-ce une fumée ou l'odeur du bois d'aloès. »
- 48. Şaḥâḥ (صبر) Yâkoût III, 419. Lisân VI, 141. Tâdj III, 342. — Şaḥâḥ et Moukhtârât الصِنِهِ تعارى مجلسنا وسديف. Ce vers se rapporte au vers 46.
  - 49. لا تنى littéralement, qui ne s'affaiblissent pas.
- 50. Şaḥâḥ (خزن). Lisân XVI, 297. Tâdj IX, 191. Lane (خزن). A لَا يَخْزَنُ لا Le pronom de لمجنان se rapporte علمها
- 52. Moukhtârât صادقو البأس لدى الروع وقر que nous sommes doués d'un vrai courage, que nous sommes fermes au moment de la terreur ». D porte ici le vers 71.
- 53. Lisan V, 119. Tâdj III, 38. إلى veut dire ici « surpasser, avoir le dessus ». Lisez الآبى littéralement, celui qui refuse, cela veut dire, celui qui est fier. B ويكرون Celui qui arrive ». Moukhtârât على الآبى ويكرون ils attaquent le vainqueur fier »; pour ويكرون Cf. Dîwân I, 58. Après ce vers, D porte le vers 44 et ensuite le vers 52.
- 54. Moukhtarat رحب الاذراع فاضل احلامهم في قرمهم. فاضل احلامهم في قرمهم النظامة والمعالمة والمعالمة
- 55. Lisán XI, 391 et XIII, 305, et Tádj V, 347 et VI, 346, font un vers du premier hémistiche du vers 55 et du second hémistiche du vers 66. Ibn Barî, cité dans Lisân

et que, d'après Al-Asma'i ce vers commence par دلق مفارة et que, d'après un autre, ce vers finit par ولدى البأس الخ On peut en conclure que les vers 55 et 66 ne sont qu'un seul vers transmis avec une variante; le rédacteur en a fait deux et les a séparés. — Moukhtârât donne le premier hémistiche غشم كالأسد في غاباتها Violents comme des lions dans leurs tanières.»

- 56. Al-A'lam donne deux explications pour ce vers : l'une, « nous retenons les chevaux quoique les temps soient difficiles, » c'est-à-dire, nous ne les vendons pas et nous les soignons biens, malgré le manque de vivres; et l'autre, est celle que nous reproduisons dans notre traduction.
- 57. Dans Moukhtarat, le premier فترى الحيل اذا ما فزعوا « et tu verras les chevaux toutes les fois qu'ils tremblent ».
- 58. Moukhtârât donne le second hémistiche بحياد من préparez les coursiers couleur rose et alézane ».
- 59. اعوجيات « issus de A'wadj » un étalon qui appartenait à Ganî ibn A'şar (Al-A'lam).
- 60. Şaḥâḥ (هضب), Moukhtârât, Lisân II, 284 et Tâdj I, 515 من عناجيح cf. Zouhair بمن عناجيح 15. كو قَتْح المناب المنا
- $61. T\hat{a}dj$  V, 124, porte le vers suivant dont le second hémistiche semble une variante du nôtre :

« Ils frappent le sol avec de larges sabots, solides et durs, comme les durs marteaux ». Quant au premier, il ressemble à celui de Dîwân XIII, 16.

- 62. -- Lisân XI, 256. Tâdj VI, 263. Pour la comparaison, cf. Dîwân 1, 28.
  - 64. B فاذا ما ألهَت Lisân XVIII, 219 et Tâdj X, 99

et lorsqu'ils courent pour porter secours. — أخما.

- 65. Moukhtârât اعوجيات تراها Le verbe تنتجى signifie « se balancer d'un côté à l'autre » ou bien « mordre le frein » (Al-A'lam). D وقدجد الحضر.
- دلق فى غارة et Moukhtarât (رعلى) et Moukhtarât دلق فى غارة خارة والله في غارة كالمناوة المارة الفارة الفارة كالمناوة الفارة الفارة كالمناوة الفارة كالمناوة كالمناوة
- 68. Hamasa 304, Khizana IV, 102. Ķais était un des ancêtres de Tarafa. Voyez le Titre.
- 69. Sîbawaihi II, 457 ما اقلَت قدم ناعلا « Depuis combien de temps les pieds soulèvent les souliers ». Hamâsa, 304, Moukhtârât, Lisân XVI, 67, Khizâna IV, 101 et Tâdj IX, 80 portent ما اقلت قدماى الله « Depuis combien de temps mes pieds se lèvent à la manière des pauvres » ? له pour الله, c'est-à-dire, ne possédant rien mes pieds se dirigent vers cette famille pour obtenir de secours. Ainsi ils détachent ce vers du vers précédent et prennent فداء et قدال عالية et كالتي عالية et C خالتي a mon état ». Khizâna cite aussi cette leçon et fait la remarque : « Mais je ne sais pas ce que fait ici la tante maternelle ». Cependant on ne doit pas proscrire la leçon نخالتي iun vers identique d'Al-Moufaddal, est cité par Ibn Douraid, Ischtikâk p. 200 :

« Que ma tante maternelle soit une rançon aux enfants de Khoubai, surtout au jour où les dents supérieures des hommes, quelques courtes qu'elles soient, dépassent les dents inférieures ». Lane (¿c) cite également un vers de Mouzarrid:

فَدَثْكَ عَرابَ اليَوْمَ أُمِّي وخالَتِي وناقَتِي النَّاجِي إلَيْكِ بَرِيدُها

« Que ma mère, ma tante maternelle et ma chamelle qui

court vers toi rapidement d'une station à l'autre, te servent de rançon, ô Arâba! aujourd'hui». — Sîbawaihi في الحي الشطر. Hamâsa, Lisân et Khizâna portent في الأمر البر ils font des efforts pour répandre des bienfaits».

70. — Ṣaḥâḥ (نيا). Proverbes II, 938. Lisân I, 21, VII, 116. Tâdj III, 628. Le Loukmân dont il est question ici est Loukmân ibn 'Ad; il avait 8 compagnons de jeu: Bîḍ, Hamama, Toufail, Dhoukâfa, Mâlik, Thamîl Fourou'a et 'Ammâr, tous 'Amalekites (Al-A'lam). Cf. Imrou'ou'l-Ķais xxxIII, 3.

73. — Moukhtârât et Tâdj III, 490 كنت فيهم

74. — Proverbes I, 723. Lisân VI, 19. Tâdj, ibid., loc. cit.

## Ш

Tarafa a composé cette poésie postérieurement à la tentative que fit Al-Gallâk pour réconcilier les deux tribus de Bakr et de Taglib. Cf. Introduction, p. 21. Elle a été traduite en latin par M. Vandenhoff. — Division: 1-7, 15: Regret de voir disparaître le campement de printemps de sa maîtresse. — 8-12: Adresse aux Taglibites, où le poète montre la supériorité des Bakrites sur eux. — 13, 14: Tentatives d'Al-Gallâk en vue de les réconcilier. — 16-22: Nouveaux Récits des combats que la tribu du poète soutenait contre les Taglibites, et infériorité de ces derniers. — 23: Vers détaché.

- 1. Djamhara, 32. At-Taṣḥîf, 122 vo. Lisân XV, 47. Al-A'lam veut qu'on sous-entende le mot avant الربع avant الربع : « Est-ce de voir la résidence de printemps déserte qui te rend triste »? Tarafa compare la maison ruinée dont il ne reste plus de traces à de la cendre où les braises sont éteintes.
  - 2. Al-Taṣḥif, loc. cit.
- 3. Ahlwardt et Cheikho في ريّق qui a le même sens que و qui a le même sens que وقت . Le pronom de معمد se rapporte à رونق .

Le poète attribue les pluies à la maison ou à la végétation, parce qu'elles y tombent continuellement.

- 4. تنهة pl. de تناهه « dépression » et مُرْتَكم « élévation »; cf. 'Alkama xiii, 24. D place le vers 4 après le vers 5.
- 5. Lisān XIV, 114 et XV, 42. Tādj IX, 89. Le pronom de جملته se rapporte toujours à جمر. ربع « appui, repos. At-Taṣḥif 122 ro جمر. J'ai vocalisé, d'après A : دعية ; s'il est au génitif, il est mis en apposition de جملته a pour sujet و بالعشى دعة du vers 3.—At-Taṣḥif السول vers 9.
- 6. Ḥamâsa, 554 (second hémistiche). Al-Kâmil, 325.— Ḥamâsa ; qui est traduit par Freytag « je n'aurais pas voulu », ce qui est le contraire de ce que le poète voulait dire.
- 8. Ahlwardt note avec raison dans ses Bemerkungen, 60, qu'il y a une lacune entre les vers 7 et 8 parce que rien n'indique à qui le poète s'adresse. On devine que c'est aux Taglibites. تذكون pour تذكون.
- 9. Lisân VII, 185 et XV, 228. Tâdj IV, 15, V, 328 et VIII, 365. Lisân VII, 185 et Tâdj IV, 15, portent غرتم au lieu de ضطرمه qui a le même sens. Djamhara porte: فاذا انتم وجمكم حطب والنار تضطرمه « Vous et vos troupes vous êtes comme le bois, et le feu le brûle ».
- 10. Lisân IX, 543. Tâdj V, 328 et 337. B dans le commentaire, Lisân et Tâdj V, 337, portent خاع « des palmiers isolés ».
- signific, « ses bracelets » et cela veut dire ici les mains ornées des bracelets. D عجز شبط « les vieilles femmes aux cheveux gris ».
  - . يابس الحلفاء Tâdj VIII, 333. D et Tâdj بيابس الحلفاء

- 13. At-Taṣḥif, f. 144 ro, porte الملاق et dit : « Ceux qui écrivent الثلاق commettent une faute d'orthographe. C'était Al-Gallâk ou, d'après At-Taṣḥif, Al-'Allâk ibn Schihâb ibn Sa'd ibn Zaid Manât ibn Tamîm envoyé par An-Nou'mân ibn Al-Moundhir ou par 'Amr ibn Hind pour réconcilier les Bakrites avec les Taglibites.
- 14.— Tâdj VIII, 327 ינאן pl. de יונאן (les flèches divinatoires ». Il y en avait deux : une qui ordonnait et l'autre qui défendait. Quand les Arabes païens avaient à faire une chose importante, ils tiraient ces deux flèches pour en tirer un augure.
- 15. A غَدَّت. Ce vers doit être placé après le vers 4. Cf. Ahlwardt Bemerk., 60.
- 16. Ce vers serait mieux placé avant le vers 13. Cf. Ahlwardt, loc. cit.
- sous-entendu. Les Arabes étaient très siers des satires qu'ils composaient en désiant l'ennemi. Cf. Diwan vii, 6, et Appendice ii, 3 et 4. المنازكام littéralement, dont les paroles ont cours. Ce vers est analogue à Imrou'ou'l-Kais xiv, 8.
- 18. وقتال se rapporte à من du vers précédent : « nous recommencerons des satires et des combats ».
- et il faut sous-entendre خمة et il faut sous-entendre ذى زُها، et il faut sous-entendre : « Les héros font partic d'une réunion nombreuse. » Pour زها، Râbiga xx, 30. Imrou'ou'l-Ḥais Lxv, 15.
- 20. قاع « une plaine unie », ici « le champ de bataille ».
- 22. Ṣaḥâḥ (ثبت) et (هبت). Lisân II, 324 et 407. Khizâna III, 162. Ce vers est un second complément de لا تى du vers précédent. — Ṣaḥâḥ et Lisân II, 324, portent



- « et l'homme ferme, soutenu par son cœur ». D قلبه قيمه « dont la fermeté est le moyen de se venger ».
- 23. Sahâh (هدا). Khizâna III, 162. حيث تهدى ساقه قدمه litteralement, partout où son pied conduit sa jambe.

## IV

Cette poésie a été traduite en latin par M. Vandenhoff. Elle est dans Cheikho à partir du vers 6. Voyez sur cette poésie, *Introduction*, p. 22. — Division: 1-4: Description de la ruine de la maison de Hind. — 5: Nécessité de l'unité d'une tribu. — 6-15: Reproches à 'Abd 'Amr ibn Bischr.

- 1. Al-Ḥamdani, 169 et (le premier hémistiche) 173. Ahlwardt الشَريف. Schouraif est une vallée située dans le Nedjd; la partie qui s'étend vers l'ouest est appelée Scharf et celle qui s'approche de l'est, Schouraif (Al-A'lam)). Les deux parties ensemble sont appelées اشراف ; cf. Dîwân vi, 2. اشراف littéralement, le plus rapproché de leur temps [le temps de ces ruines] est celui d'un an. Pour عهد voyez Imrou'ou'l-Ķais Lii, 3 et عمل نظر المنابعة المنابعة
- 2. Yâkoût II, 885 et III, 50. Lisán XIII, 352. peut étre aussi un nom de lieu (Al-A'lam). Raida et Saḥoûl étaient des villages dans le Yémen renommés pour les broderies. Yâkoût وسُحُول .
- 3. هطول « qui donne une pluie aux grosses gouttes ». Pour l'expression اربت بها, cf. Nàbiga xx, 2 et Zouhair III, 2. وكاف العشبي, cf. Nàbiga xx, 2 et Zouhair III, 2. وكاف العشبي littéralement, un nuage du soir plein de gouttes. Les nuages du soir sont plus abondants en eau (Al-A'lam). Souhaim a composé un vers presque identique sur la maison de Soulaima (Delectus, p. 52, 3).
  - . اسحم et نأبجة sont فغيرن et فغيرن

- 5. Al-A'lam propose en premier lieu de lier ce vers avec ce qui précède et explique \( \): « dans l'endroit où » : « Ces changements ont eu lieu à l'endroit où je voyais autrefois », etc. Nous avons traduit, d'après l'autre explication d'Al-A'lam et par conséquent ce vers n'a aucun rapport avec ce qui précède; voyez Introduction, p. 22.
- 6. ابنا کا, l'adresse à deux personnes était très fréquente chez les anciens poètes arabes. Cf. Appendice VIII, 1. Imrou'ou'l-Kais, IV, 1, VI, 1, XLVIII, 1. Djamil (Delectus, 12, l. 14) et encore d'autres poètes. عد الفلال « serviteur de l'égarement ». Son vrai nom, tourné en ridicule ici, était عد عرو. Le message que Tarafa leur demande de lui porter est la satire qu'il va réciter.
- 7. en littéralement, tu as porté mon secret en rampant. Le secret que 'Abd 'Amr a divulgué était la satire que Tarafa avait faite contre le roi 'Amr ibn Hind et qui ensuite, lui a coûté la vie; voyez *Introduction*, p. 12.
- 8. 'Amr ibn Al-Ahtam a dit وللحق بين الصالحين طريق (Delectus, 4, 1. 5).
- 10. Ṣaḥâḥ (رزغ). Ḥamâsa عرية . وانت dépouillé », le vent froid s'appelle ainsi parce qu'il « est dépouillé du soleil » (Al-A'lam).
- 11. Şahâh (رزع). تذابُ « qui souffie tantôt d'un côté tantôt d'un autre ». Ḥamâsa مرزغ تذاب « celui qui amène une pluie fine » et مُسيل « celui qui amène une pluie torrentielle ».

- 12. Pour le mot قرارة, voyez Dîwân III, 15. تصوّح عنه littéralement, qui se fend en le laissant paraître.
- 13. Lisan I, 313. Tâdj I, 208. Rauda 188. مولى signifie ici « parent », cf. Dîwân ı, 76, 77. Tarafa fait allusion à lui-même : il est avili parce qu'il a un parent vil comme 'Abd 'Amr.
- 14. Ḥariri, 537. Lisan I, 313. Tadj I, 208 et X, 91. Rauda, 188. A حصاة الله esens primitif de ce mot est « cailloux » et, postérieurement, il fut employé pour désigner l'intelligence; cf. le calculus latin. Lisan XVIII, 39 et Tâdj X, 18, portent أصاه synonyme de أصاء
- 15. Tarafa fait allusion à la satire qu'il a composée contre son cousin.

## V

Ce morceau est encore de ceux que M. Vandenhoff a traduits en latin. Division: 1-4: Adieux à sa maîtresse. — 5-9: Plaintes que lui arrache la nécessité de passer sa jeunesse loin de sa famille. — 10-12: Eloges de Sa'd ibn Mâlik. — 13: Éloge du père du poète.

- 1. ابنة ملك signifie ici « une descendante de Mâlik ». C'est Khaula qui descendait de Ḥanṭhala ibn Mâlik; cf. Introduction, p. 7.
- 2. Al-Ikd III, 219. Nous avons traduit ce vers d'après Al-A'lam, expliquant عَلَة par عَلَة « une cause de rupture » et البن « au moment de la séparation ». M. J. Barth, loc. cit., p. 541, remarque que تعلق est un infinitif de la deuxième forme du verbe عرف, et traduit : « Que ceci ne soit pas la distraction de notre alliance ». D تعلق ساعة « un entretien d'un moment ».
- 3. ضَرَارة لَى كَذَلك littéralement, c'est un dommage pour moi aussi. Le poète veut dire que la tribu se nuit à elle-

même par sa dispersion et lui nuit aussi par l'enlèvement de son amie.

- 5. C حر دارك ... تمير صبرى « le milieu de ta maison »; cf. Dîwân 1, 8.
- 7. Ḥouyai est une subdivision de la tribu de Ķais ibn Tha'laba, et Mâlik est Mâlik ibn Sa'd, tous les deux ancètres de Tarafa (Al-A'lam d'après Ibn Al-Kalbi). Les vers 6-7 ne sont pas dans D.
- 8. Al-Hamdani, 173. Yakout IV, 415. Lisan II, 321 et IX, 123. فر الارطى est un endroit ainsi appele du nom des arbres qui y poussent. Yakout مثقِّب, un petit étang, une mare entre Ras 'ain et Ar-Rakka. Al-Hamdanî et Yakout بكنة سُور « dans un mauvais état ». Yakout في الموالك « parmi les morts ».
- 9. Yakout, ibid., loc. cit. على صدفى C تكفّ الى الريح . C على صدفى un cheval attribué à la tribu de Şadaf à Ḥadramaut (Al-A'lam).
- 10. Sibawaihi II, 95. Ibn Douraid, *Ischtikak*, 36. *Lisan* IV, 201. A remarquer le pluriel d'un nom propre. Sibawaihi cite plusieurs exemples. D فلم لو.
- 11. Al-'Ikd III, 212. Al-'Ikd porte le second hémistiche اذا وازنت شم الذرى بالحوارك « lorsque les bosses les plus hautes deviennent au niveau des garrots. » Le poète veut dire que Sa'd a fait du bien au temps de la famine, lorsque les chameaux sont amaigris et que leurs bosses sont tombées au niveau du garrot.

12. — Le J dans الحالك marque ici l'origine « provenant de l'homme mort » (Al-A'lam). — الحال Tarafa désigne sous ce mot un des rois de Gassân (Al-A'lam). Ce vers a probablement été inséré par un copiste postérieur, bien qu'il n'ait aucun rapport avec ce qui précède.

## VI

Cette poésie, à l'exclusion des vers 2, 4, 5, 8, se trouve dans Al-Mougnî, fo 82 vo, et en entier dans Khizâna I, 381. Elle a été aussi traduite en latin par M. Vandenhoff; les 4 derniers vers seulement se trouvent dans Cheikho. L'ordre des vers dans D est 1, 6, 7, 2, 4, 3, 9, 11, 10, 8, 12, 14, 13, 8, 5. — Division du morceau: 1-2: Mention des maisons de Khaula. — 3-6: Souhaits. — 7: Description de la beauté de Khaula. — 8-14: Plaintes que lui font exhaler ses souffrances, causées par son amour pour Khaula.

- 1. Al-Bakri, 110 (premier hémistiche). اضم une vallée appartenant à Aschdja' et Djouhaina (Al-Hamdani, Al-A'lam et Yakoût), deux tribus, établies sur la cote de la mer rouge; cf. Wüstenfeld, Register, p. 187. فع est, d'après Al-A'lam, un nom de lieu; voyez Diwan IV, 1. B وفي السفم.
- 2. Le sujet de خولة est خولة du vers précédent, et مراعها se rapporte à مياه dans le second hémistiche (Al-A'lam). مراء pluriel des deux noms propres شرف et شرف , deux montagnes dans le Nedjd, dont l'une appartenait aux Banoù Noumair. Cf. Dîwân IV, 1.
- 4. Khizâna مرته جنوب Le pronom de مرته se rapporte à غنث du vers précédent. Nous avons donné, d'après A, زل et زل ; le premier signifie « descend » et le dernier « se crève » c'est-à-dire le nuage se crève en laissant tomber la pluie.

- 6. D place ce vers après le premier et avec raison, parce que le poète parle ici de la beauté de Khaula. A et Al-Mougnî طواه « n'a pas abîmé ». فوى pour compression de la taille », le mot est allongé pour faire le vers ou, peut-être, طوى est-il une forme parallèle à طوى (Al-A'lam). Cf. Nâbiga vii, 12.
- 7. اذا قُلْتَ c'est à lui-même que le poète s'adresse. A لبانة عاشق. Pour لبانة عاشق, cf. 'Alkama 1, 13, et Im-rou'ou'l-Kais IV, 5.
  - 9. D فرط حين après qu'un certain temps est passé.
- 10. La Hanthalite ici est Khaula qui appartenait à la tribu de Hanthala ibn Mâlik et c'est pourquoi elle est appelée tantôt Hanthalite et tantôt Mâlikite. Voyez *Introduction*, p. 7.
- 11. D جرم الكي غداة est, d'après Al-Hamdânî, un endroit du Hidjâz, appartenant aux Banoù Mouzaina, et, d'après Al-Bakrî, un amas d'eau appartenant aux Banoù Asad ou bien un de ceux qui appartenaient aux Banoù Fak'as. Cf. Wustenfeld, Register, p. 160. Le mot جلل signifie ici « insignifiant » il est de ces mots qui s'appellent اسماء الاضداد (Al-A'lam).

- .به واعرافا لاكذاب .D . وان جاء 12. D.
- 13. Lisân IV, 212. Tâdj II, 387, où il porte الأننى, et VII, 221. حانكا « très noir » veut dire ici « le poison » (Al-A'lam).
- 14. هديل est un jeune pigeon qui s'est égaré à l'époque de Noé et que les colombes pleurent.

## VII

Ce morceau est le dernier de ceux que M. Vandenhoff a traduits en latin. — Division du morceau: 1-6: Le poète montre quelle est la force de ses satires, et son adresse à tirer les flèches. — 7-11: Remerciement à Katâda.

- 1. Ṣaḥâḥ (روف). Yākoùt III, 77. Lisân XI, 50. Tâdj VI, 137. — Tarafa fait allusion à son cousin 'Abd 'Amr ibn Bischr.
- 2. القصر البادى littéralement, la maladie du cou qui est bien visible, c'est-à-dire très violente. واغشى الدهم littéralement, et je couvre les troupes avec des troupes. Cheikho واغشى الدهر بالدهم et je couvre l'adversité avec une armée nombreuse », probablement avec son courage et sa patience.
- 4. ذاكفنا littéralement, celui qui a une croupe. Al-A'lam dit que Tarafa fait allusion ici à 'Abd 'Amr; celui-ci avait un corps pareil à celui d'une femme.
- 5. At-Tashif, 144 r°. Ahlwardt العريض . ويصد est, l'homme qui se mêle à tout ce qui ne le regarde pas, pour faire du mal.
- 6. Kitâb Al-Bayân I, 66. بحسام سيفك se rapporte à du vers précédent : « une plaie faite par ton épée ou par ta langue ». الأصل littéralement, qui a une racine, c'est-à-dire « efficace, pénétrant ».
- 7. Ibn Douraid, Ischtikak 87, porte غير سائلة عنى « sans me demander ».

- 8. إبلى est le complément direct du verbe الجي du vers précédent : « annonce-lui ce qui suit ». Ahlwardt et Cheikho portent . أَنِي
- 9. Lisân X, 240 et XIV, 311 et Tâdj VIII, 128 جَارُوا اللِّك . Tâdj V, 592, porte القوا . القوا signifie généra-lement, « une femme qui a les cheveux en désordre », ici cela veut dire, « une femme amaigrie ». منقَعُ « une chose macérée », c'est le médicament et بُرْمَةُ pour بُرْمَةُ والله . « une marmite en pierre » dans laquelle on le préparait ».
- 11. Al-Mougnî, 134 v°. Tâdj I, 340 et X, 412. Freytag, Darstellung, 521 et Lane (فستى ديارك (صوب

#### VIII

Ce morceau, à partir du vers 2, a été cité par Reiske dans sa préface à la *Mou'allaka*, p. 46, par Vullers également dans sa préface à la *Mou'allaka*, p. 12, et traduit par tous les deux en latin. Pour les circonstances dans lesquelles Țarafa a improvisé cette poésie, voyez *Introduction*, p. 23.

- 1. Djamhara, 32 فاخما . فياعجا signifie « il s'est appliqué avec zèle »; ce mot est pris ici dans le sens péjoratif : « il a passé la limite dans l'injustice ».
- 2. Djamhara 32. Ṣaḥaḥ (هضم). Lisan XVI, 97. Khizana I, 415. Tadj IX, 106. D غير ان قيل واجد « si ce n'est qu'il est appelé riche ».
- 3. Al-Hamdanî, 162. Lisân XVI, 13 et 42. Khizâna I, 417. Reiske et Vullers تظلّ . Khizâna وأنّ نساء الحيّ يركدن حوله et que les femmes de la tribu s'arrêtent autour de luî». ملهم est une vallée dans le Yemâma où croissent de nombreux palmiers.

- 4. Lisân XVI, 120. Tâdj IX, 22. Reiske et Vullers « il boit deux fois le soir et une fois la nuit ». Lisân et Tâdj عدا qui doit être une racine parallèle عدا مورها. Reiske عيدا مورها et traduit : « jusqu'au point où la pâtée s'échappe gonflée, c'est-à-dire mêlée à la boisson ». Vullers خصيا مورها « il devient pareil à un testicule gonflé ».
  - 5. Ahlwardt et Cheikho مُخِنَّما.
- 6. اسحما « noirâtre ». Al-A'lam porte comme variante اشحما « noir qui tire sur le jaune ». Reiske et Vullers اشحما et traduisent « qui montre [en lisant أُرِى] en fait d'odeur une grande rose d'une vallée fertile ».

# IX

Ce morceau est également cité par Reiske dans sa préface à la *Mou'allaka*, p. 46, et par Vullers, *Prolég.*, p. 11, et traduit par eux en latin. Pour les circonstances où elle a été composée, voyez *Introduction*, p. 12 et 23.

- 1. Ḥamâsa, 683. Ṣaḥâḥ (زغت). Lisân II, 458. Khizâna I, 412. Tâdj I, 524. Reiske et Vullers فلت كنا.
- 2. Ḥamâsa 683. Lisân V, 365 et XV, 368. Khizâna I, 412. Tâdj III, 205 et IX, 20. الزمرات « celles qui ont peu de laine », celles-là donnent beaucoup de lait (Al-A'lam). الأدما littéralement, ces mamelles antérieures. Bien que les brebis n'aient que deux mamelles, le poète emploie le mot qui s'applique aux chamelles.
- 3. Vullers lit رخلان au pluriel. L'idée du second hémistiche est « qu'elle soit aussi fertile ».
- 4. Kitâb Al-Bayân II, 13. Khizâna I, 413. Tazyîn 43. — Tazyîn 43 لق كثر
- 5. Djamhara, p. 32. Kitâb Al-Bayân II, 13. Khizâna I, 413. Tazyîn, 43. Djamhara من زمن رحى.

- 6. Djamhara, 32. Kitâb Al-Bayân II, 13. Khizâna I, 395 et 413. Le sens est, un jour pour nous tourmenter et l'autre pour tourmenter les perdrix. Voyez Introduction, p. 12. A تطير الرائشات « les oiseaux doués de plumes ».
- 7. Kitâb Al-Bayân II, 13. Khizâna I, 413. Tazyîn, 43. D, Khizâna et Tazyîn فيوم سو، Kitâb Al-Bayân بالعزب . Kitâb Al-Bayân بالعزب . Reiske, Vullers et Tazyîn بالعزب même sens que بالعزب.
- 8. Khizâna I, 413. Tazyîn, 43. Tazyîn نظلَ فيه وقوفا « nous restons alors debout », etc.; cf. Introduction, loc. cit.

## $\mathbf{X}$

Ces deux vers, attribués à Khirnik, sœur de Țarafa, ne sont pas dans D. Ils se trouvent dans Al-Ķâmil, 146 et Khizâna I, 416.

1. — Pour 🧈, cf. Zouhair xvi, 4.

#### XI

Pour les circonstances où cette poésie a été composée, voyez Introduction, loc. cit.

- 1. انصاب ce sont les stèles sur lesquelles on faisait des libations aux divinités et où l'on répandait le sang des sacrifices; cf. R. Smith, Kinship, 50 et *Introduction*, p. 18.
- · يَسفِي A .
- 2. Le sujet du verbe é est la chamelle de son frère Ma'bad prise par les gens de la tribu de Moudar et que Tarafa a réclamée au roi 'Amr ibn Hind. L'expression « lorsque la courroie fut tordue sous 'Abida » veut dire, lorsque le commandement et l'autorité n'appartinrent pas à 'Abida. Le nom de 'Abida est une variante de celui de Ma'bad.

#### XII

Cette poésie est considérée comme la première composition de Tarafa (Al-A'lam). Il l'a improvisée étant encore enfant; voyez Introduction, p. 24. Elle manque dans D. — Division: 1: Il demande à ses oncles pourquoi ils ne rendent pas justice à Warda. — 2-4: Les mauvaises conséquences de la tyrannie. — 5: Les conséquences d'avoir un parent vil. — 6-7: La différence entre le crime et la piété, entre le mensonge et la vérité. — 8: Vers qui n'à aucun rapport avec le sujet de cette poésie. — 9: Il exhorte ses oncles à la justice.

- 1. Lisân IV, 474. Khizâna I. 417. Tâdj II, 533. Rauḍa 187. ماتنظرون عال Khizâna تنظرون Khizâna تنظرون الله Pourquoi attendez-vous pour rendre l'argent de Warda»? Cette Warda est la mère du poète (Al-A'lam); cf. Introduction, p. 3. Le second hémistiche est une réponse : « C'est parce que ses enfants, » etc.
- 2. Khizâna I, 417. Rauda, 187. Tarafa fait allusion à lui-même; quoique petit, il saura défendre sa mère.
- 3. Khizana I, 417. Rauda, 187. Allusion à la guerre qui existait entre les tribus de Bakr et de Taglib, tous les deux enfants de Wâ'il.
- 5. Lisân XI, 187. قراف « une liaison étroite », Cheikho وقراب. Le poète sous-entend ses oncles paternels; cf. Diwân ıv, 13.
  - 7. Khizâna I, 417.
- 8. فاشعبوا une expression rare pour dire : « ils sont morts. » Ce mot signifie : « ils se sont séparés en branches, » l'idée de la mort y est : « ils se sont séparés pour ne jamais se revoir » (Al-A'lam).

#### XIII

Cette poésie a été composée après la bataille de Kidda, où les Bakrites furent victorieux sous leur chef Al-Harith ibn 'Abbâd. Il leur avait ordonné de se couper les cheveux comme signe de reconnaissance. Elle n'est attribuée à Tarafa que par Aboû 'Oubaida et Al-Moufaddal. Al-Asma'î l'a considérée comme l'œuvre d'un contemporain de Tarafa, mais plus âgé que lui; cf. Introduction, p. 24. Jusqu'à ce jour, on a cru que le commencement manquait. M. Hartwig Derenbourg a trouvé cette poésie dans un manuscrit de Londres que je désigne par E, et qui contient aussi le commencement. Les poètes consacrent, au début, quelques vers à leurs maîtresses. Les premiers 9 vers consacrés à Khaula sont publiés dans l'Appendice sous le nº VIII; quelques-uns ne sont que la répétition de vers d'autres poésies de Țarafa. J'en dirai autant de la fin de ce morceau à partir du vers 13. On peut donc être certain que leur auteur est Țarafa; cf. Dîwân II. Tel qu'il est ici, ce morceau est dans le Moukhtârât, p. 42. — Division: 1-2: Éloge de la force des Bakrites au jour de la bataille de Kidda. — 3-4: Éloge de leur chef. — 5-12: Éloges de la tribu de Bakr. — 13-22 : Éloges de leurs chevaux.

- Al-'Ikd III, 99. Agânî IV, 143, XX. 143. Rauda,
   الله الله pour عن قوالا pour قوالا إله (Al-A'lam).
- 2. Al-ʻIkd, loc. cit. Agânî IV, 144, XX, 143. Rauḍa, 188. الميض « les blanches », ce sont les femmes qui mettent leurs jambes à nu pour fuir plus vite (Al-Aʻlam). E بيض Rauḍa عن اشفارها و, il faut donc traduire بيض « les épées » : les épées mettent leurs tranchant à découvert. وتحف littéralement : « enveloppaient. » E وتحف « entouraient ».
- 3. E اعزم لناس « les hommes les plus résolus ». E ثانر الامن littéralement, celui qui venge la protection,

c'est-à-dire qui venge le protégé quand son protecteur l'abandonne. Moukhtârât حازم الأمر ضروب البهم « celui qui sait commander et qui frappe les héros ». C porte بشجاع حازم عازم درب البهم etc., toujours au nominatif, en rapportant toutes ces épithètes aux gens de la tribu comme اجدرُ الناس et non pas au chef.

- 4. Tâdj IX, 415. Moukhtârât الله الله « un homme parfait qui réunit toutes les grâces d'un guerrier ». E سيد يقطع الا القيا « un seigneur qui coupe le bois des lances », en expliquant le mot الا comme un nom collectif qui désigne une espèce d'arbre. C خصب « celui qui l'emporte sur son adversaire ».
- 5. Ma'add était fils de 'Adnân, aleul de ces tribus. Cf. Zouhair xiv, 27, et Imrou'ou 'l-Kais xliv, 3.
- 6. Moukhtârât غبر التروب. Le verbe جبر signifie proprement « remettre un os cassé », ici « recouvrer sa fortune ».

   E بسوام وقيان وخدم « des chameaux, des esclaves femelles et mâles ». Moukhtârât بقباب وجفان وخدم « des tentes, des plats et des esclaves ».
- 7. Moukhtârât نقل للحم. E et Moukhtârât عقر للنيب: E et Moukhtârât عقر للنيب: « coupeurs des jarrets de vieilles chamelles »; cf. Dîwân II, 46-48.
- 9. Tâdj V, 451, ترنعنا من .— C, D, E, F, Lisân X, 118, et Moukhtârât portent هامة العز « tête du pouvoir ». A porte aussi العز dans le texte, mais corrigé sur la marge en المجد. Lisân » برثم الكرم « l'origine de la noblesse ».
- 10. Ce vers manque dans Moukhtârât. D اجتمعوا et E استلاموا « lorsqu'ils se réunissent ».
- 11. Moukhtárát مين يجمى البأس lorsque le héros défend ». D أنسى مالنا « nous défendons notre richesse ». Moukhtárát معروفى النام صروفى النام يسربنا

des hommes qui vivent dans l'aisance ». Moukhtàrat « ayant une réputation d'hommes instruits », opposé à حامل du vers 8. Ce vers manque dans E.

- 12. بسامات se rapporte à نحمى du vers précédent. D porte العظم « les os », ce qui écarte toute difficulté.
- 13. Tous ces mots sont au génitif, comme dépendance de la préposition ب dans le vers précédent. Ce vers n'est pas dans E.-D مكلات وفحول ; cf. Dîwan II, 59, 60.
- 14. E وخيل شزب ضبر; cf. Dîwân, loc. cit. Dans Moukhtârât le vers est complètement différent: بزنا الحرب أما كُشفت « Lorsque la guerre éclate, nos armes, ce sont les chevaux de races qui mâchent les freins. »
- 15. D, E et Lisân III, 332, دوخل الصنعة; on a ainsi les mêmes mots que Dîwan II, 59. E في ايراتها : « les soins sont entrés dans leurs maisons, » c'est-à-dire on les a bien soignés dans leurs écuries. Le second hémistiche est dans Kl-Kâmil, 38. La traduction littérale en est, et au-dessous [de leurs côtes] ils manient leurs sangles avec ardeur, c'est-à-dire ils courent avec ardeur (مرزء) et les sangles (مرزء) sont secouées à cause de la course. Cf. Dîwân II, 64.
- 16. Voyez Dîwân II, 30. وَرُقُ pour وَرُنَّ ; les sabots verdâtres étaient considérés par les Arabes comme une marque de noblesse de race (Al-A'lam). Lisân XII, 387, قعر انباك .
- 17. Ce vers n'est pas dans E. Al-Kamil, 38, porte « ensuite ils machent [littéralement, ils déchirent] le frein ». من تعدانها والتغالى littéralement, à cause de leur course et de leur emportement.
- 18. Cf. Dîwân I, 23. ثالت الآيدى littéralement, lorsque les mains élèvent le fouet. D اذا طارت الآيدى

« lorsque les mains font voler sur eux le fouet ». Les vers 18, 19 ne sont pas dans E.

- 19. D porte فهي تهدى قبل الداعي « ils sont conduits devant celui qui appelle ».
- 20. Le بشاب se rapporte à محمى du vers 11. Tarafa revient à son sujet, après avoir fait, dans une digression, l'éloge des chevaux. D وتعادى بشباب ساود « ils courent en emportant de jeunes guerriers ». B et Moukhtârât وسط عرّيس B et Moukhtârât ». Lisân VIII, 11 (le second hémistiche) وسط عرّيس « Ils se suivent l'un l'autre portant des guerriers courageux, pareils aux lions sous la hauteur de leurs repaires. » Je crois que شباك est une faute d'orthographe pour
- 21. Voyez le même vers Dîwan II, 56 avec الصبر au lieu de ونكُرُ الخَيْلَ في مكروهما حين لا يعطف : Moukhtârât . فوكم الكؤن الخَيْلَ في مكروهما حين لا يعطف « Nous ramenons, au moment où un malheur leur arrive, lorsqu'ils ne peuvent être conduits que par les nobles. » E خيس الحيل حين لا يحبس
- 22. Comparez le premier hémistiche avec Dîwân II, 67, et le second avec Imrou'ou 'l-Ķais LXII, 5.

## XIV

Cette poésie et les suivantes ne sont pas dans D. Celle-ci n'est pas non plus dans Cheikho.

- 1. معشر ou à اولاد peut se rapporter à حديث ou à معشر signifie ici « la disette ».
- 2. Al-A'lam donne comme variante أكل مبيتا dont la traduction serait : « Ils sont, en fait d'hospitalité, comme la rue, » etc. ولا يعطون se rapporte à ولا يعطون du vers précédent.

- 3. Lisân VII, 279, et XV, 235, et Tâdj IV, 82, VI, 412, et VIII, 368 بنات الحاض, qui a le même sens que بنات اللبون. Lisân et Tâdj صلاقه « gros ».
- 5. Le sens est que leurs hernies produisent un son continuel comme des lièvres qui auraient fait vœu de glapir sans cesse.
- 6. Aboù Karib est probablement le gouverneur du Baḥrain, à qui Tarafa a apporté la lettre de 'Amr, fils de Hind, roi de Ḥīra; cf. *Introduction*, p. 14. Aboù Djâbir doît être le surnom de ce même 'Amr.
  - 7. Lisân XIX, 62. Ahlwardt عشرا

## XV

Il paraît que Tarafa a récité ces vers alors qu'il était dans la prison. Voyez Cheikho, I, 308 et *Introduction*, p. 24.

- 4. Traduisez السُومة فادحه d'un lourd crime ».
- 2. Ḥamâsa, 508. Ḥarîrî, 667.
- 3. Harîrî, 667. Lane (روغ). Le second hémistiche est un proverbe et signifie : ils se ressemblent les uns aux autres.

## XVI

Cette poésie n'est pas attribuée par Al-Aşma'î à Tarafa. L'amante de Tarafa est Khaula; or, ici c'est Salmà qui est nommée. De plus, Hasan ibn Thàbit (Delectus, p. 98), commence presque dans les mêmes termes une de ses poésies consacrée à Salmà. Plusieurs autres poètes ont aussi également consacré des vers à une femme nommée Salmà. Voyez Introduction, p. 7, note 7. L'épisode de Mourakkisch, à la fin de cette poésie, ne me porte pas à croire qu'elle soit de Tarafa. Cependant, Ibn As-Sikkît et 'Aboù 'Amr Asch-Schaibanî l'attribuent à notre poète. — Division: 1-4: Mention des maisons appartenant à Salmà, où il habitait

- avec elle. 5, 6: Les plaisirs qu'ils y ont goûtés. 7-13: Vision du fantôme de Salmâ traversant un espace vaste, étonnement et souffrance que cause au poète son amour pour elle. 14-19: Épisode de Mourakkisch avec Asmâ'. 20-27: Douleur que lui fait éprouver Salmâ.
  - 1. Al-Hamdani, 222. Yakout II, 8. Khizana II, 511.
- 2. Al-Hamdani, 167 et loc. cit. Al-Bakri, 226. Yakout, loc. cit. Khizana, loc. cit. Le second hémistiche est aussi dans Al-Hamdani, 177. Lisez جاث C, Al-Bakri et Yakout.
- 3. Tous les textes, excepté AF, portent ويأدُ سُلَيْتَى . ويادُ سُلَيْتَى . . ويادُ سُلَيْتَى littéralement, lorsque le filet de Salmâ était près et contigu à toi. Yâkoût II, 8 واذ جَبْل هو et lorsque la forme de Salmâ était près de toi ».
- 7. سوالد كثيب lit., la forme d'une montagne de sable. On trouvera la même image Dîwân II, 4 et suiv.
- 8. Al-Hamdani 176. الحمى c'est celui de Dariya (Al-Hamdani).
- 10. Lit., et combien y-a-t-il, entre moi et Salmâ, d'ennemis, etc.
- 11. ويضائله littéralement, qui rend sa figure petite, c'est-à-dire, il le met dans un trou pour le cacher comme une petite chose. Cf. Zouhair xv, 13.
  - 12. Cf. pour le 2° hém. Dîwân II, 4.
- 13. Le pronom de حائله se rapporte à صيد, « le filet du gibier »; c'est le rapport d'une chose à l'endroit où elle se trouve. Cf. Dîwân III, 3.
- 14. Asma' était la fille de 'Auf ibn Mâlik, l'arrière-grand-oncle de Tarafa, et le Mourakkisch cité ici était Mourakkisch le vieux, grand-oncle de Tarafa et neveu de 'Auf (Al-A'lam). لاحت مخائله littéralement, dont les indices sont clairs.
  - du vers مرقش se rapporte à مقاتله du vers

précédent. Le Mouradite mentionné ici s'appelait 'Amr ibn Garbal (Al-A'lam). 'Auf avait promis à Mourakkisch de lui donner sa fille en mariage, mais il changea d'avis et la maria avec le Mouradite mentionné ici; Mourakkisch en mourut de chagrin. Voyez l'histoire complète, Caussin, Essai, II, p. 338-40.

- 16. Al-Bakrî, p. 80. Le sujet du verbe راى est مرقش au vers suivant.
  - 17. Al-Bakrî, ibid., loc. cit.
- 18. Al-Bakrî, *ibid.*, *loc. cit.* سرو est la ville la plus élevée de Ḥimyar (Al-A'lam). D'après Yâkout III, 87, c'est un grand village dans le voisinage de la Mecque.
- 19. Yakoùt III, 872. Khisana II, 511. فردين, d'après ce que le poète dit, est un désert distant d'un mois de marche de l'Irak. B et Yakoùt ارض بطيّة littéralement, un pays tardif, c'est-à-dire un pays où l'on arrive tard, à cause de la grande distance. Le pronom de يواكله se rapporte à شهر litt., la distance d'un mois de marche que le marcheur ne parcourrait pas en marchant lentement. Yakoùt فواكله
  - 20. Khizâna, loc. cit.
  - 22. Pour le sens du verbe تستفيق, voyez Dîwân xii, 5.
  - 23. Ce vers est dans B après le vers 21.

## XVII

Division du morceau: 1-7: Tarafa loue la générosité de sa tribu. — 8: Il espère la récompense. — 9-11: Il loue la bravoure des gens de sa tribu au moment d'une incursion. — 12-14: Il loue leur gloire et leur hospitalité. — 15, 16: Épilogue.

se rapporte à مجره litt., mord. — Le pronom de ازم

- الشا « l'intérieur de la maison d'hiver », c'est-à-dire de la maison où l'on passe l'hiver.
- 2. Le mot اذا se rapporte à اذا du vers précédent. « à cause de lui », c'est-à-dire à cause de l'hiver. ربيهم « leur printemps », ou bien « leur pluie printanière » (Al-A'lam).
  - 3. Le sujet de الذين est الذين du vers 1.
- 4. Ahlwardt عُسْرُهُ.
- 6. Cf. Imrou'ou 'l-Kais xxvIII, 2. Ces deux vers sont analogues à Dîwân II, 48, 49.
- 9. عدت بسعار موت littéralement, apporte le matin le feu violent de la mort. Cf. Dîvân 11, 57, 58.
- 10. Littéralement, ils nous donnent ce qu'on leur a demandé. القط ازره littéralement, dont la ceinture tombe, c'est-à-dire que la mort fait tomber.
- 12. Le sens du second hémistiche est: Nous agissons avec nos semblables de manière à obtenir toujours leurs éloges; on croirait que nous avons déposé en eux un trésor de louanges. Cf. Dîwân v, 12.
  - 15. B et Ahlwardt نغى.
- 16. Le second hém. est littéralement, sa pauvreté se distingue de la richesse. Ahlwardt تُبِينُ.

#### XVIII

Le sujet est le même que celui du morceau précédent. — Division : 1-5 : Le poète décrit la rigueur de l'hiver. — 5 : L'hospitalité de sa tribu. — 6-11 : La bravoure des gens de sa tribu au moment du combat.

1. — وهي حمرا، خرجف litt., et elle, le vent du Nord, est rouge.

- 2. Le sujet de حرجف et حرجف du vers précédent. Pour خرجل, cf. Déwân xvII, 11.
  - 3. Tous les textes, excepté A, portent من الدف.
- 4. Lisez نَرُدُ et il faut traduire : « Nous ramenons les chamelles aux os gras, qui sont dans le dixième mois de leur portée, au campement, » etc. B et Ahlwardt portent تَرْدُ qui ne s'explique pas bien.
  - 5. Cf. Dîwân 1, 92.
  - 6. Le même dénouement que dans xvii, 9.
- 7. Le poète compare, à cause de leurs blancheurs, les vierges dispersées à un troupeau de buffles (Al-A'lam). Cf. Dîvoân III, 10.
- 8. Le premier hémistiche est analogue à Dîwân xIII, et le second au vers 19 de la même poésie.
- 9. غداة النبّ « le jour du lendemain », c'est-à-dire le lendemain de la bataille; le mot غداة signifie généralement le jour même où une chose se passe; cf. Dîwân 1, 3.
- 10. طلقنها littéralement, les ont répudiées. Les maris ayant été frappés à mort par les lances, leurs femmes restent libres comme si elles étaient répudiées. Le verbe signifie « délivrer quelqu'un de l'ennemi », ici, il est pris dans le sens général de « rendre seul » comme le verbe طلق mentionné plus haut.

# XIX

Ce morceau est attribué par Ibn Al-Kalbi à Ouschsch ibn Labid Al Oudhri, cf. *Introduction* p. 25. — Division du morceau: 1-5: Description des déserts où le poète avait passé autrefois sur son noble cheval en tête de sa tribu. — 6-9: Éloges des gens de cette tribu.

1. — Le verbe qui appartient à ce vers est plus bas, au vers 4 قد تطنت.

- 2. وضاب سنر « et combien de lézards que l'eau a fait sortir ». B et C portent اولادها qui est probablement une faute.
- 3. وضاب ف se rapporte فهى موتى . La construction du second hémistiche est : قناء عُدد ساقـه السيل « dans des débris agglomérés que pousse le torrent ».
- 4. قد تبطنت se rapporte à وركوب au vers 1; voyez là. فيرمربا « qui ne s'essouffle pas par suite de la course ». Cf. Dîwân II, 15. A جري J'ai rapporté ce mot au 1°r hém., mais d'après Al-A'lam il faut traduire: « qui n'est pas lourd, » c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'être stimulé par l'éperon.
- 5. سلفوا « qui ont passé », c'est-à-dire qui sont morts. Cf. Dîvân II, 36.
- 6. Al-A'lam explique الدنيا « la bassesse, la chose facile à atteindre » et بعيد gloire » ce qui est loin et par conséquent difficile à atteindre. A الدنيا.
  - 7. Cf. Dîwân xiii, 8. الصدد voyez Dîwân i, 47.
- 8. احتی یفتو littéralement, jusqu'à ce qu'ils le rendent large. Les Arabes emploient souvent les termes « large » et « étroit » pour désigner une vie aisée et l'adversité, la fertilité et la stérilité et, en général, le bien et le mal. Cf. Appendice vi, 7. Ici cela veut dire : « jusqu'à ce qu'ils rendent cet endroit fertile par leurs bienfaits. »

## APPENDICE

I

Je suis redevable de cette poésie à M. J. Barth, professeur à l'Université de Berlin, qui a eu l'obligeance de la faire copier par M. le docteur Horowitz sur le manuscrit Glaser 241, folio 16, à la Bibliothèque royale de Berlin. Elle consiste en des sentences détachées, sortes de proverbes qui roulent sur l'intelligence, la générosité, et surtout sur la richesse. Ce n'est, par conséquent qu'un recueil de maximes générales construit sans beaucoup de soin, cf. Introduction, p. 25. Les vers devraient être rangés de la manière suivante : 1-7, 9, 8, 14-18, 21-23, 11, 24, 12, 13, 10, 25-29, 19, 20, 30, 31. Division: 1, 2: La souffrance de l'homme causée par son amour pour les femmes. — 3-5: L'homme est considéré pendant toute sa vie comme mort. — 6, 7 : Éloge de la modestie. — 8, 9 : De la générosité. — 10 : La valeur d'un bon conseiller. — 11 : Les avantages de parler peu. - 12, 13 : Nécessité d'avoir des amis nobles. - 14-18 : L'influence de la richesse. — 19, 20 : La valeur de l'intelligence. — 21-23 : De la richesse. — 24 : La nécessité d'éviter le blâme. — 25-29 : Conséquences qui résultent des gens faux. — 30 : La sottise. — 31 : Un proverbe général.

2. — Le sens de ce vers est : Si un homme était mort d'une autre maladie, les morts auraient pris sa maladie comme provenant de l'amour, c'est qu'il n'y a pas à leurs yeux une autre maladie que celle de l'amour.

- 3. Litt., Le matin de l'homme lui annonce la perte de sa jeunesse, et son soir ne cesse pas non plus de la lui annoncer.
- 6. ما الرجه « l'eau du visage », c'est la rougeur dont se couvre le visage d'un homme qui a honte, tandis que حيا est l'action d'avoir honte.
- 10. إلّا اذا اتى من الأمر mot à mot : « si ce n'est que quand il s'occupe d'une chose, » etc.
  - .وجه se rapporte à فضاؤه se rapporte
  - 19. وطاب ثناوه littéralement, ses éloges sont agréables.
- 23. Litt., « et il se trouve au matin ayant ses paroles rejetées. »
  - 26. Litt.: Il m'arrivait leur dureté.
- 28. Littéralement : Lorsque mon affaire est droite, la sienne est tortueuse, et parfois mon affaire est tortueuse alors que la sienne paraît droite. C'est une image de la discorde qui existe entre lui et son ami intéressé.
- 29. Le second hém. est littéralement, pour me contredire dans tout ce que je veux.

#### $\mathbf{II}$

Ce morceau est dans D, folio 244 r°. Tarafa a composé cette poésie lorsque les chameaux de son frère Ma'bad furent enlevés par les gens de Moudar. Cf. *Introduction*, p. 26.

- 1. Tarafa s'adresse au roi 'Amr ibn Hind. אָנּד voyez Dîwân ı, 71. — Le duel était courant chez les poètes arabes; voyez notre remarque, Dîwân ıv, 6, et App. viii, 1.
- 2. Le mot جار a le double sens de « protecteur » et « protégé »; cf. R. Smith, Kinship, p. 42. Les deux protecteurs de Tarafa sont 'Amr et son frère Kabous. اوفى نحنة veut dire: Ils sont généralement très fidèles à leurs

engagements, et c'est pourquoi j'ai compté sur eux lorsque je menai paître les chameaux.

- 3. Lisân V, 341, Tadj III, 189. D porte comme variante (et aussi Tadj IV, 199) « une chamelle fauve».
   Le plat de poison est la satire qu'il ferait contre eux.
   « S'ils n'ôtent pas le voile, » c'est-à-dire s'ils ne me révèlent pas l'endroit où se trouvent mes chameaux.
- 4. Kitâb al-bayân I, 67. Khizâna IV, 581. Tâdj II, 112. Wright, 48. Ahlwardt, Appendix VIII, 2. Cheikho I, 299. Tâdj فَإِنَّ القَوَافَى .
- 5. Al-Mougnî, fo 197 ro. Khizâna I, 499 (2º hémistiche) et IV, 181. Ahlwardt, Appendice VIII, 1. Cheikho, loc. cit.
- 6.— Lisân VI, 426, Tâdj III, 506, et Cheikho, loc. cit., font du premier hém. de ce vers et du second hém. du vers suivant un seul vers, ce qui donne un meilleur sens:

« Et elle [le troupeau de chameaux] avait deux protecteurs, dont l'un était Kâboùs et l'autre Bischr, et je ne lui ai donné comme gardien ni le soleil ni la lune, » c'est-à-dire, je ne les ai pas négligés, mais je les ai confiés à deux hommes qui pourraient les protéger s'ils le voulaient. Cheikho porte وعرو au lieu de وعرو

#### Ш

Ce morceau est dans D, fo 246 ro, Al-Baṭalyoùsî nous raconte de la façon suivante, les circonstances dans lesquelles Tarafa l'a récité. Al-Moundhir ibn Imrou'ou'l-Kais avait épousé Hind, la fille d'Al-Hârith ibn Âkil Al-Mourâr (celui qui mange les herbes amères). Elle enfanta 'Amr connu sous le nom de 'Amr ibn Hind, Al-Moundhir ibn Al-Moundhir, Mâlik ibn Al-Moundhir et Kâboùs ibn Al-

Moundhir; Mâlik était le plus jeune. Puis Hind ayant vieilli, Al-Moundhir s'éprit d'Oumâma, fille de Salmà îbn Al-Harith, qui était par conséquent une nièce de Hind. Al-Moundhir répudia cette dernière et épousa sa nièce Oumâma, qui lui donna un fils, 'Amr ibn Oumâma. Al-Moundhir avait légué, avant sa mort, la couronne à 'Amr, fils de Hind, après lui à Kâboûs. ensuite à Al-Moundhir, et rien à 'Amr, fils d'Oumâma, ce qui causa une violente inimitié entre lui et ses frères.

'Amr, fils d'Oumâma, alla dans le Yémen et supplia le roi de l'aider à recouvrer la couronne. 'Amr était accompagné de quelques hommes de Kais-Gailân et de Tarafa ibn Al-'Abd, qui faisait paître les chameaux de son père dans le voisinage de 'Amr, fils de Hind, et de son frère Kâbous. Le roi du Yémen lui donna le choix, et 'Amr choisit les gens de la tribu de Mourâd. En revenant, lorsqu'ils arrivèrent à la vallée appelée Kadib, sur le territoire qui appartenait à Kais-Gailân, les Mourâdites se repentirent d'avoir quitté leur pays. Bref, une lutte s'engagea entre 'Amr ibn Oumâma et les Mourâdites; 'Amr fut tué et Tarafa annonça sa mort à 'Amr, fils de Hind, et l'excita à tirer vengeance de ses meurtriers.

Nous croyons que cet événement eut lieu lorsque Tarafa, ayant été chassé par les gens de sa tribu, alla dans le Yémen qu'Al-A'lam appelle النجاشي « le royaume du Négus ». Le Yémen, en effet, appartenait, à ce moment-là, aux rois d'Abyssinie, et le roi d'alors s'appelait Abraha; cf. Noël Desvergers, Arabie, p. 74 b. Les vers 1, 2, 8, 9 et 11 se trouvent dans Yâkoût IV, 130.

- 1. ابو حسّان le surnom de 'Amr, fils d'Oumâma. جار est sous la protection de quelqu'un; cf. App. 11, 2.
- 2. واتر est celui qui a versé le sang impunément, et qui, par conséquent, doit être puni.
- 4. الحصن est le surnom de Tha'laba ibn 'Oukâba, un des ancêtres de Tarafa (Al-Baṭalyousi).

- 5. ابنا و قرآن ce sont les Banoù Ḥanîfa à Yémâma (Al-Baṭalyoùsi). دونه « s'interposant pour lui ». Ibn Al-Kalbî porte comme variante حوله « autour de lui ».
- 6. Lisân vii, 243. Tâdj IV, 58. Cheikho I, p. 319. Le mot ابنة وائل manque dans D. Pour ابنة وائل, cf. Gesenius, Thesaurus v. a et R. Smith, Kinship, p. 14.
- 7. Al-Hamdani 50. Al-Hamdani et Kamous s. v. يروقون في اعلا الحجاز Al-Hamdani et Kamous s. v. البرابرا « qui font marcher sur les hauteurs de l'Hidjaz, les troupeaux de brebis ».
  - 8. *Tâdj* I, 433.
- 9. Yakout porte قياما عليهم et وقطينه , تَقَسَّم dont le sens est obscur.
- 10. La lecture de ce vers est douteuse, l'écriture étant illisible. جاير est probablement le nom de son meurtrier.
- 11. Yakout وَكُلَفَ qu'il faut comprendre dans un sens optatif. Yakout مندا والأباء « des chevaux rapides à la courses et des chameaux ». Après ce vers, Yakout en donne un autre qui n'est pas dans D:

« Et ne bois pas de vin si tu ne les visite pas. Que les multitudes de cavaliers poursuivent des multitudes. »

## IV

Je suis redevable de cette longue poésie à M. E. Fagnan, professeur à l'École supérieure des lettres d'Alger, qui a bien voulu prendre la peine de la copier pour moi sur le ms. 1610 B (Cat. 1839, fol. 10). Le manuscrit n'est pas toujours correct, et j'ai des doutes sur quelques vers. La traduction que je donne n'est rien moins que sûre, et je

remercie publiquement M. le docteur R. Geyer, bibliothécaire à la Bibl. Imp. de Vienne, qui s'est chargé de la revoir. Les suggestions précieuses de M. Geyer me sont malheureusement parvenues trop tardivement, pour être toutes utilisées. Je donnerai quelques-unes de ses remarques dans les *Notes*.

Quant à l'authenticité de cette poésie, je crois que les vers 1-44, à l'exception des vers 37-40, portent l'empreinte de la composition de Tarafa. On y rencontre les mêmes idées que dans les poésies du Dîwân et, parfois, des vers présentant de grandes analogies avec ceux de ces derniers. Mais, à partir du vers 45, où l'on trouve une série de vers adressés à Aboû Moundhir, qu'Al-Moubarrad et Al-Maidani ont identifié avec An-Nou'man. fils d'Al-Moundhir IV, il est difficile de préciser quel en est l'auteur. En effet, si l'on admet l'hypothèse émise dans l'Introduction (p. 14, 15), que Țarafa aurait été mis à mort par le roi 'Amr ibn Hind, il ne peut pas avoir adressé des vers à An-Nou'mân, dont l'avènement eut lieu plusieurs années après. Si l'on veut attribuer ces vers à Tarafa, il faut supposer que Tarafa ne fut pas mis à mort par 'Amr, mais par son neveu An-Nou'mân, ce qui serait contraire au récit du Kitâb al-agânî, à moins qu'Aboû Moundhir ne soit pas identique à An-Nou'man. Comment expliquer alors que, dans les vers 38 et 39, le nom d'An-Nou'man figure en toutes lettres? A propos du vers 45, Reiske propose une explication ingénieuse que j'exposerai dans les Notes.

Les vers 5-11, 14, 16, se trouvent dans la Ḥamâsa, p. 517-8, et sont attribués à un poète des Banoù Asad. Ils y viennent dans l'ordre suivant: 5, 6, 10, 14, 11, 7, 8, 9, 16, 21.

Les vers 36, 40, 45, 53-56 sont cités par Yâkoût I, 238. Ils sont dans l'ordre suivant: 45, 53, 36, 54-56, 40. Ces 7 vers forment le morceau xiii de l'Appendice dans l'édition de M. Ahlwardt. Ils se trouven également et dans le même ordre dans Cheikho I, 319.

Division: 1 et 2, Adresse à Khaula mentionnant les souf-

frances qu'il ressent sous l'influence de son regard. — 3-30: Le poète se vante de son courage et de sa générosité. — 31-35: Le poète pleure les enfants de Dharâ, fils de 'Abdal. — 37-56: Il se plaint de l'injustice qu'a subie sa tribu de la part d'An-Nou'mân, en y entremêlant ses propres doléances. — 57 et 58: Deux vers philosophiques comme épilogue.

- 5. لاستغنى, littéralement : « Je me trouve assez riche ».
- راءرض میسوری علی مبتغی Hamâsa .
- 8. Ḥamâsa مالى وردى. « Quoique ses côtes soient pliées sur la haine, » c'est-à-dire : quoiqu'il soit rempli de haine.
- 9. Ḥamâsa ناله قوارع تبرى العظم « il eût été atteint des injures qui lui auraient coupé les os ».
- 10. Ce vers se rapporte au vers 6 et c'est dans cet ordre qu'il se trouve dans la Ḥamâsa. Le sujet de . وما نالها خو ثقة منى est عُسرتى du vers 6. Ḥamâsa عُسرتى est عُسرتى est عُسرتى et l'homme, etc., ne l'a pas enlevée de moi ».
  - 11. Ḥamâsa ورخلتي et mon voyage ».
- est conjecturale. L'idée est claire : celui qui croit m'obliger en me donnant le peu d'eau qui reste dans l'outre; mais il vaudrait mieux في الرمض.
- 13. Le second hémistiche est littéralement, bien que je récompense le prêteur avec un prêt.
- 16. Hamâsa, p. 518, اذا الأمر « lorsque l'affaire s'impose à moi ».
- 20. Littéralement, je l'ai fait chevaucher sur les terreurs.
  - . بذى وجهين Hamâsa بذى
  - 23 et 24. Cf. Dîwân 1, 93, 94.
- 29. Le second hémistiche est littéralement, et ma course repousse ceux au-devant desquels je cours.
  - est le lieu de réunion et aussi le champ de

bataille; cf. Dîwân, 1, 94; littéralement, « dans un champ de bataille où il n'y a ni lâches ni faibles ».

- 31. Le manuscrit porte رزى qui ne me paraît pas un mot arabe.
- 32. J'ai suppléé le mot سار qui manque dans le manuscrit.
- 34. Le pronom de فيهما se rapporte à المين et جفنها et بهنها du vers précédent.
- 35. D'après M. Geyer, l'idée est : les larmes coulent rapidement, se pressant l'une contre l'autre comme ces chevaux.
- 36. Al-Mouschakkar et Aṣ-Ṣafâ, deux localités dans le Trâk, dont les habitants, Taglibites, étaient en hostilité continuelle avec les Bakrites. Yâkoût عسد اسبذ.
- 37. Le Nașrite est probablement An-Nou'mân qui comptait un Nașr parmi ses ancêtres; cf. Supplément VII, 2, et Caussin, Essai II, 35.
- 38. M. Geyer traduit وتقدمة القبض « et le précurseur de la conquête », c'est-à-dire que les autres tribus occuperaient le 'Irâk.
- 39. Ka'b, fils de Zaid, paraît être le conseiller d'An-Nou'mân.
  - وجرّدا على الغدر Yakoût . وجرّدا
- 41. Lisán IX, 8. D'après la teneur de ce vers, Tarafa semble désigner ici Al-Moutalammis; mais il convient de remarquer que ce dernier n'était pas un Yaschkourite. C'est peut-être Al-Hârith ibn 'Abbad qui est désigné.
- 44. M. Geyer me propose de traduire على ذى حوزة « contre celui qui possède un morceau de notre terrain, » c'est-à-dire contre l'usurpateur.
- 45. Al-Kâmil, 348. Al-'Ikd III, 200. Ṣaḥâḥ (حان). Proverbes I, 158. Tâdj IX, 185. Wright, Opuscula, p. 54. Ahlwardt, Appendice XIII, 1. Nous avons dit que, d'après Al-Moubarrad et Al-Maidanî, Abou Moundhir est An-

Nou'man, fils d'Al-Moundhir IV. — J. Reiske, dans la préface de son édition de la Mou'allaka de Tarafa, p. xliv, cite An-Nouvairi, d'après lequel Aboû Moundhir désignerait Al-Harith ibn 'Abbad, qui, après avoir infligé des pertes aux Taglibites, aurait juré qu'il n'arrêterait pas le massacre, à moins que la terre elle-même n'invoquât sa pitié. Les Taglibites se voyant près de la déroute complète, auraient caché un homme dans un fossé avec l'ordre d'adresser à Al-Ḥarith, lors de son passage, ce vers de Tarafa: « O Aboû Moundhir, » etc.: Aboù Moundhir étant la kounya d'Al-Hârith. Ce dernier, se voyant relevé de son serment, aurait fait la paix. Or Reiske n'a pas connu les autres vers adressés à Aboû Moundhir et, en admettant que l'on puisse les appliquer à Al-Hârith, il serait invraisemblable que les Taglibites, ayant de brillants poètes, se fussent adressés à Tarafa, un Bakrite, afin qu'il composat des vers en leur faveur.

- 47. Littéralement, qui portera aux braves guerriers leur charge?
- 48. Lisân VI, 315. Cheikho I, 318. Tarafa nous paraît faire allusion à la lettre que lui a donnée 'Amr, fils de Hind, pour la remettre au gouverneur du Bahrain. Le second hémistiche semble indiquer que Tarafa ne l'a pas portée à sa destination. Cheikho porte a compara « mon épée ».
- 49. Littéralement, qui ne se font qu'une fois. M. Geyer lit التى ترمى على مرة « les ordres que tu éjectes avec la bile, » le manuscrit semble, en effet, porter cette leçon.
- 50. ليملم حيّ littéralement, afin que chaque vivant sache.
- 53. Yakoût النُّصْب إلى لهالك علتفة ليست بفيط dont le sens n'est pas clair.
  - 54. Yakoùt الذَّاء.

- 55. Littéralement, et des gens à Al-Mouschakkar, etc.; cf. vers 36. Yâkoût porte وثُلُس قوما, le sujet en est alors ولا تُغضى du vers précédent. Yâkoût الغلباء dont le sens ne peut être appliqué ici d'une façon satisfaisante.
- 56. Yakout في جو داره وعوف بن سعد. Ce vers me semble être une répétition du vers 39, et le mot العدى est probablement une faute pour العمان de la même façon que بن سهل.
- 57. M. Geyer remarque avec raison que la place de ce vers serait mieux après le vers 8.

## V

Ce morceau est dans D, folio 244 v°. Al-Batalyousi dit que Tarafa, en gardant les chameaux de son frère dans un endroit nommé شكة امر، القس : « Réseau d'Imrou'ou 'l-Kais, » fut attaqué par Hanâna le chambellan (الحاجب) qui voulait le frapper. Tarafa bondit sur lui, lui arracha son épée et récita ces vers. (Voyez Introduction, p. 26.) Seulement, Kamoûs s. v. خن et Lisân XVI, 290, disent que Hanâna était un gardien de chameaux (راع). Les vers 1-3, 5, 6 ont été publiés par M. le docteur R. Geyer, dans Z. D. M. G., tome 47, p. 420. Il les a tirés de la Hamâsa d'Al-Boukhtourî.

- 1. On ne trouve dans aucun dictionnaire un endroit appelé ذي جاسم, il faudrait peut-être lire ذي جاسم.
- 3. Z. D. M. G. واستلات. Je profite des remarques de M. le professeur Th. Nöldeke publiées ibid., p. 716, où il propose à corriger la leçon وَأَعْجَلْتُهُ تَبْنَةُ رِيَقِي de M. Geyer en وَأَعْجَلُهُ تُنْبَهُ رِيَقِي , littéralement, et ma première pluie a devancé sa seconde. L'écriture du manuscrit se prête à cette leçon.

- 7. Ṣaḥâḥ (طبل) et (حنن). Lisân XVI, 290. Tâdj VII, 415, et IX, 186. Ahlwardt, Appendice xvII, 1. Lane (طبل). خانی انتخانی انتخانی
- 8. Lisân XI, 297. Tâdj VI, 285. Cheikho I, 313. Lisân ولا تَبْرَق et l'explique: et n'en aie pas peur.

# VI

Ce morceau nous a été communiqué par M. le professeur J. Barth, qui a eu l'obligeance de le faire copier sur le manuscrit Glaser, 32, fo 156, de la Bibliothèque Royale de Berlin. Pour ce qui concerne cette poésie, voyez *Introduction*, p. 27.

- 1. طوارقه littéralement, dont celles qui se présentent pendant la nuit; cf. Appendice xviii, 3.
- 2. Comparez le premier hémistiche avec le vers de Dirâr ibn Al-Khattab (*Delectus*, p. 66, l. 11).
- 3. مفارقه ce mot signifie généralement : « les endroits où les cheveux se séparent. » Ici il est employé pour désigner les cheveux eux-mêmes.
- 4. Je crois que tous ces vers ne sont pas de Tarafa, parce qu'il a dit (*Appendice* viii, 2 et suiv.): que c'est le fantôme de Khaula qui ne le laisse pas dormir; or, ici c'est le contraire. Cf. *Introduction*, p. 27.
- 5. Ceci est aussi contraire à ce que Tarafa a dit dans Dîwân III, 6, et vi, 8, 9.

- 7. Littéralement, les temps ayant été larges étaient devenus étroits. Voyez notre remarque plus haut (Dîwân xix, 8). « que ses étroitesses, c'est-à-dire celles du temps, les ont élargies ».
- 8. غرانقه littéralement : ses hommes beaux, c'est-à-dire doués de belles qualités.
- 11. Lisez ما تَقْدى littéralement, sa voix, en mugissant comme un chameau, n'est pas agréable.
- 16. Littéralement, je m'éloignerai de la passion de tout traître, je me détournerai de son naturel.
  - 21. Littéralement, celui sur qui le monde ne pèse pas.
  - 23. Cf. Ecclésiaste, XI, 4.
- 26. Ce vers est analogue à Dîwân 1, 67; cf. la note à ce vers.

### VII

Ces trois vers sont dans D, f° 246 v°, après la poésie III de l'Appendice, et en effet ils en forment la suite. Pour ce qui concerne ce petit morceau, voyez Introduction, p. 27.

# VIII

Ce morceau est dans E, f° 59 v°; c'est le commencement de la poésie xIII du Díwân, excepté le vers 10 qui est à la fin de cette poésie; voyez les notes sur Dîwân XIII.

- 1. L'adresse au duel était d'un usage fréquent chez les poètes arabes; cf. Dîwân IV, 6, et Appendice II, 1.
  - 2. Il veut dire : « sans que j'aie rien à me reprocher. »
  - 5. Cf. Diwan II, 7.
  - 6. Cf. Dîwân 11, 9.

9. — مثن pluriel de جثار, espèce de vêtements rembourrés, et aussi ce que la femme met sur les seins pour les faire paraître plus larges. Cf. Dozy, Dict. des Noms de Vêtements, p. 142, citant Ķamoûs et Ṣaḥāḥ. — Pour خدم, voyez Dîwân III, 11.

# SUPPLÉMENT

J'ai réuni ces vers isolés que j'ai trouvés dans différents ouvrages publiés en Europe et en Orient. On ne peut pas garantir leur authenticité, surtout pour ceux qui sont attribués à un poète du nom de Tarafa tout court, car il y avait d'autres poètes du même nom. Cf. Introduction, p. 4, note 2.

T

1. — Ḥarîrî, 124. Ahlwardt, Appendice 1. Cheikho, I, 317. C'est la description de l'aigle que nous donne notre poète. Cf. Notes sur Ḥarîrî.

II

Ces cinq vers se trouvent dans Ahlwardt, p. 113, et Cheikho, I, 316.

- 1. Littéralement, alors que sous peu ses actions lui demanderont compte.
- Ce Loukmân a été mentionné plus haut, Dîwân II,
   Le poète fait allusion à la légende d'après laquelle Loukmân avait demandé de vivre autant que douze aigles.
- 34. Aṣ-Ṣa'b, ou Aṣ-Ṣa'b Dhoù 'l-Ḥarnain, était, d'a-près Lîsan II, 13, et Ḥamoūs v., le surnom d'Al-Moundhir, fils de Mà'ou's-Sama; peut-être le poète désigne ici Alexandre le Grand. Ahlwardt porte بالت مطالب dont je ne trouve pas le sens. المالك سواء littéralement, à un possesseur qui le surpasse.



## III

Ahlwardt, Appendice II. Cheikho, I, 317.

1. — Ahlwardt et Cheikho portent رَبِلات qui à mon avis, n'est pas exact. Lisân XIII, 279, cite un vers de مثلب où se trouvent les mots مجامع الرَّبِلات.

#### IV

Lisân II, 331. Tâdj I, 548.

## V

- 1. Lisân III, 176. Tâdj II, 91. الكمي Lisân explique ce mot ainsi طرف موصل الفخذ في العجز « l'extrémité de la jointure de la cuisse avec la croupe ».
- 2. Lisân III, 220, et Tâdj II, 110. Il paraît que ce vers s'applique à une chamelle, cependant, le mot مثایا désigne plutôt un vêtement de femme; cf. Appendice viii, 9.

## VI

- 1. At-tashîf, fol. 2. Cf. Dîwân I, 8 et II, 18. « Contenant une pluie continuelle; » c'est-à-dire une salive abondante; cf. Dîwân II, 20.
  - 2. Cheikho I, 320.
  - 3. Cheikho, ibid.
  - 4. Lisân X, 225. Tâdj V, 519. Cheikho, loc. cit.
- 5. Lisân XX, 275. Tâdj X, 392. Le même vers est aussi cité dans Lisân XII, 98, sans mention du nom de poète, et avec اللون au lieu de الرجه.



- 6. Lisán III, 316, IX, 434, X, 450, et XIII, 131. Tádj V, 325, et VI, 106. Ahlwardt, Appendice III, 1. Cheikho, loc. cit. — Lisán X, 450, et Tádj VI, 106, portent وجامل « a effrayé ». — Lisán donne une variante غوف et l'explique ای من نسله « de ses petits ».
- 7. Lisân IX, 489. Tâdj V, 26 et 359. Ahlwardt, Appendice III, 2. Cheikho, loc. cit. Tâdj V, 26 خفوصها « la flèche baissée est rapide ».
- 8. Lisân III, 396. Lisân donne une variante بياء قديج et l'explique اى مفترف « l'eau puisée ».

#### VII

Tout ce morceau se trouve dans Khizana III, 484.

- 1. Lisân III, 484. Tâdj II, 252. Lisân donne comme variante الناك et explique que الناك aurait dans ce cas le sens de الناك.
- 2. Littéralement, et très blanc quant à la tunique du cuisinier. Le poète veut dire qu'il était très avare et que son cuisinier, n'ayant pas de nourriture à préparer, avait sa tunique blanche. Lisân VIII, 393, cite un vers de Tarafa dont la fin est la même que dans ce vers :

- « Quant aux rois, tu es le plus ignoble d'entre eux en fait de caractère, et le plus blanc d'entre eux en fait de tunique de cuisinier. » Le second hémistiche est aussi cité par Lane (بيض).
- 3. اسناخ اسناخ, littéralement, les racines des racines, c'est-à-dire les racines les plus profondes.

#### VIII

1. — Ahlwardt, Appendice IV, 1. — فع est probablement une abréviation de دُعام, nom d'une tribu yéménite; cf. Wustenfeld, Register, p. 157 citant Kamoûs.

## IX

1. — Ahlwardt, Appendice vi, 1. Cheikho I, 318.

#### $\mathbf{X}$

1. — Sîbawaihi I, 317. Ahlwardt, Appendice vii, 1. Cheikho, loc. cit. Sîbawaihi porte يَا أَنْنَى لَبَيْنَى لَسُمَّا لِمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُو

## XI

- 1. Yākoùt II, 850, qui le place après le deuxième vers de Dîwân I. Ahlwardt, Appendice v, 1. Rauḍat Dou'mî est une montagne qui appartenait aux Banoù 'Oukail.
- 2. Vullers et Arnold après le vers 12 de *Dîwân* 1. Un vers analogue et attribué à Tarafa se trouve dans *Djamhara*, p. 7:

- « Forte comme un chameau mâle, à la chair dure, mince, que l'on dirait, la voyant avec ses sangles et son bât, un château élevé. »
- 3-5. Djamhara, après le vers 38 de Dîwân 1. Le poète veut dire que la chamelle court si vite, en avançant ou en reculant, que le bât ne peut pas se tenir sur son dos. Cf. Imrou'ou 'l-Kais xix, 37,38.
  - 6. Djamhara, après le vers 48 de Dîvoân 1, et Vullers

et Arnold après le vers 50. Le sujet en est la chanteuse mentionnée dans le vers 50. — أَخَارَ littéralement, des chamelles qui prennent en affection, qui allaitent un petit étranger.

- 7. Djamhara et Tazyîn, après le vers 67 de Dîwân 1. Ahlwardt, Appendice v, 4.
- 8. Djamhara, après le vers 72 de Dîwân I. Ṣaḥâḥ (جد). Tâdj I, 388, II, 326. Reiske, Vullers et Arnold après le vers 100 de Dîwân I et Tazyîn après le vers 101. Ahlwardt, Appendice v, 8. Lane (جد). Ṣaḥâḥ et Tâdj فطرت . موروه pour نظرت . موروه

Les vers 9-15 se trouvent dans Djamhara, après le vers 100 de  $D\hat{\imath}w\hat{a}n$  1.

- 9. Ahlwardt, Appendice v, 6.
- 12. Ahlwardt, Appendice v, 5. فابعد littéralement, éloigne-toi.
- 13. Vullers, après le vers 102, et *Tazyîn* après le vers 98 de *Dîwân* 1. Ahlwardt *Appendice* v, 8.
  - 14. Ahlwardt, Appendice v, 7.
- 15. Al-'Ikd I, 257. Reiske, après le vers 102 de Dîwân I. Dans Vullers et Tazyîn, ce vers suit notre vers 19. Ahlward, Appendice v, 9. Il est attribué dans Al-'Ikd à 'Adî ibn Zaid; mais il se trouve aussi, ibid., p. 234, avec la variante وَسَلُ عَنْ قَرْيَا عَالْ عَلْيَا عَلَى عَلْيَا عَلْيَا عَلْيَا عَلْيَا عَلْيَا عَلْيَا عَلْيَا عَلْيَا عَالِيْكُ عَلْمُ عَلَى عَلْمَاكُمُ عَلَى عَلَى عَلْيَا عَلَى عَلْيَا عَلْيَا عَلْيَا عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمَاكُمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمَاكُمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ع
  - 16. At-Taṣḥif, fol. 122 ro.
  - 17. Ibid. Lane (وعد).

XII

1. — Khizâna I, 492.

# XIII

- 1. D'après le vers 52 de Dîwân II. Ahlwardt, Appendice x, 2.
- 2. Djamhara, p. 7. Le poète parle certainement des gens de sa tribu. الشجر, Djamhara l'explique : une affaire sur laquelle on n'est pas d'accord.
- 3. Ṣaḥāḥ (εςς). Lisân XVIII, 280, sans nom de poète. Tâdj X, 126, mais il y est attribué à Imrou'ou 'l-Ķais. Ahlwardt, Appendice x, 1. Cheikho I, 318. Ce vers est probablement la suite de Dîwân II, 9.
  - 4. Cheikho I, 319.
- 5. Lisân VII, 119. Tâdj III, 616. Lisân explique ميدكرر comme onomatopée du bruit que fait entendre un torrent dans sa chute, et c'est à cause de cela que la chamelle rapide est appelée مدكور.

#### XIV

- 1. Lisân XIII, 330. تقدّ littéralement, elle coupe, ce verbe est employé dans le même sens que قطع. La lecture de المَعين est douteuse.
  - 2. Yakout I, 370. Ahlwardt, Appendice IX, 2.
- 3. Yakout, loc. cit. Ahlwardt, ibid., 3. Inbița est un endroit situé dans les territoires de Kalb ibn Wabra.
- 4. Ṣaḥâḥ (عصر). Lisân VI, 255. Tàdj III, 405. Ahlwardt, loc. cit., 1. Lane (عصر). Lisân et Lane واحد يعصر. Ṣaḥâḥ et Ahlwardt كالذى نعتصر de qui nous aurions obtenu ce que nous obtenons de toi ».

#### XV

Ces deux vers se trouvent dans Al-Hamdanî, p. 177. Le vers 2 se trouve aussi dans Al-Bakrî, p. 439.

## XVI

Tout ce morceau est dans Al-Hamdânî, p. 224.

- . 1. Lisân III, 444. Tâdj II, 231, et VII, 30.
  - 2. Tâdj, loc. cit.
  - . المِينُ 5. Lisez

# XVII

- 1. Lisân VII, 80. نمود Lisân l'explique par نميد « loin ».
- 2. Lisân XIV, 174. On ne peut pas savoir à qui le poète s'adresse ici. Pour An-Nou'mân, voyez Notes, Appendice IV, 41.

#### XVIII

- 1 et 2. Proverbes I, 610. Ahlwardt, Appendice XII, 1, 2.
- 3. Lisân VIII, 67 et XVII, 318. Al-Mougnî, fol. 192 r°. Khizâna IV, 337. Tâdj IV, 224. Wright, p. 64. Ahlwardt, loc. cit., 3. إضْرِبَنْ pour أُرْبِينْ, le ن est supprimé à cause du mètre; littéralement, frappe-les pour qu'ils s'éloignent de toi. Al-Mougnî أَصْرِفَ « détourne de toi ». Wright الحموم . Ibn Barî cité dans Lisân et As-Souyoûţî considèrent ce vers comme apocryphe.
  - 4-7. Al-Ya'koùbî, p. 240.

## XIX

- 1. Lisân VII, 332. Tâdj IV, 116. Le sujet de ce vers est probablement 'Amr, fils de Hind; cf. le vers précédent.
- 2. Ṣaḥâḥ (رطن). Lisân XVI. Tâdj IX, 217. Lane (رطن) 2º hém.

## XX

Ce morceau se trouve dans Khizana I, 572.

- 1. -- Tâdj V, 258, sans nom de poète.
- 2. Voyez Lane (لنظ).

#### XXI

Ces trois vers sont dans *Djamhara*, p. 33. Il y est raconté que lorsque Tarafa était en route, une gazelle et un aigle se présentèrent devant lui. Le poète improvisa alors ces vers. Le premier est aussi cité dans *Lisân* X, 74 et 76, et *Tâdj* IV, 192.

## XXII

- 1. Ḥamâsa, 449. Agânî XV, 95 (2º hém.). Ṣaḥâḥ (حفق) et (حفق). Proverbes I, 287. Lisân XI, 324. Tâdj VI, 310. Ahlwardt, Appendice xiv, 2. Le Houdhâkite est, d'après Lisân, Aboù Dâwoùd Al-Iyâdî, et son voisin, Ka'b, fils de Mâma.
- 2. Lisân XV. Tâdj VIII, 253. Pour le duel, cf. notre remarque Dîwân IV, 6, et Appendice II, 1, et VIII, 1.

## XXIII

Ces deux vers sont dans Rauda, p. 187, et dans Cheikho I, p. 319.

1. — Ahlwardt, Appendice xvi, 1.

Digition by Google

#### XXIV

1. — Ṣaḥāḥ (شرر). Ahlwardt, Appendice xvIII, 1. M. Ahlwardt, Bemerkungen, 60, suppose que ce vers appartient à la poésie v du Dîwân après le vers 9.

### XXV

Ces deux vers sont dans *Djamhara*, 33. C'est la description de la potence que fait le poète, et il paraît qu'il les a récités lorsqu'on le menait au supplice.

# XXVI

1. — Djamhara, loc. cit. Lane (طرق) porte الله صانع et attribue ce vers à Labid.

Les vers 2-4 sont dans D à la suite de la poésie iv du Dîwân.

- 2. Alwardt, p. 113. Appendice xxvII, 1 وسعيد.
- 3. Ṣaḥâḥ (حظرب). Lisân I, 314 et 347, et X, 203. Tâdj I, 208 et 237. Ahlwardt, Appendice xx, 1. Lisân I, 314, et Tâdj I, 208 ومن لَوْذَعِي , même sens que يأمين. Lisân I, 347, et Tâdj I, 237 مخطرب. شخصرب. Ce vers paraît être une allusion à 'Abd 'Amr ibn Bischr.

## XXVII

1. — Ahlwardt, Appendice xix, 1.

#### XXVIII

1. — At-Taṣḥif. Le poète parle probablement des femmes de sa tribu.

#### XXIX

1. — Al-Bakrî, p. 80. Ce vers appartient à la poésie xvi du Dîwân, après le vers 19. Le sujet de ce vers est Mourakkisch.

#### XXX

1, 2. — Ahlward, Appendice xxi, 1, 2. C'est Ḥammâd ibn Ar-Râwîya qui attribue ces deux vers à Ṭarafa. Aboû 'Oubaida les attribue à A'shâ Hamdân. — غدوة cf. Dîwân i, 3.

#### XXXI

1. — Ahlwardt, Appendice xxII, 1.

#### XXXII

Ahlwardt, Appendice xxIII, 1. Le vers appartient à la poésie vII du Dîwân après le vers 10. Le poète parle à Katâda.

#### XXXIII

Ces huit vers se trouvent dans Yakout I, 318, et sont attribués à Al-Moukhabbal As-Sa'di. Mais Al-Asma'i pense que ces vers ne peuvent être, étant donné leur contenu, que de notre poète Tarafa ibn Al-'Abd. Ils forment le morceau xxiv de l'Appendice dans l'édition de M. Ahlwardt.

- 1. Le poète parle de lui-même à la troisième personne.
- 3. اغدرة السدان littéralement, les étangs des loups, c'est un endroit derrière Kathima entre Baṣra et Baḥrain, et près de la mer (Yakout).

- 7. Al-Mouschakkar est une forteresse située sur une haute colline entre Nadjran et Bahrain. On suppose que c'est Tasm qui la bâtit (Yakout IV, 541).
- 10.- D, f. 242 v°.  $Ham \hat{a}sa$ , 610,  $Khis \hat{a}na$  II, 410. Ahlwardt, Appendice xxv, 1.- D اصرمت وصل الحبل.  $Khis \hat{a}na$  اصرمت حبل الوصل a.

11. — D, loc. cit.

#### XXXIV

- 1. Sîbawaihi I, 377.
- 2. Al-Kâmil, 569.

#### XXXV

1. — Lisân, 230. Les filles publiques suspendaient un drapeau à leur porte pour qu'on reconnut leur maison; cf. Al-Fakhrî, Histoire du Khalifat et du Vizirat, édition H. Derenbourg, p. 164, et Robertson Smith, Kinship, p. 144.

### XXXVI

1. — Z. D. M. G. Tome 47, p. 420. C'est M. R. Geyer qui l'a tiré de la Hamâsa d'Al-Boukhtourî. Je profite des remarques de M. Nöldeke, qui corrige le mot خاينها de M. Geyer, en جانبها.

#### XXXVII

- 1. Lisân XVIII, 89.
- 2-3. Z. D. M. G., loc. cit., tirés également par M. R. Geyer de la Hamâsa d'Al-Boukhtourî.

# POST-SCRIPTUM

J'allais donner mon dernier bon à tirer, lorsque je reçus une lettre de M. le docteur Rud. Geyer, bibliothécaire à la Bibliothèque Impériale de Vienne, pour me signaler une poésie de 17 vers attribuée à Tarafa ibn Al'Abd et ne se trouvant dans aucune des éditions du Dîwân de ce poète. Sur ma prière et avec son amabilité habituelle, M. le docteur Geyer l'a copiée pour moi et, grâce à lui, j'ai pu l'insérer à la fin de ce volume. Je fais sur l'authenticité de cette poésie des réserves expresses.

M. R. Geyer a copié ce morceau sur le manuscrit Glaser 224 de la Bibliothèque Impériale de Vienne. Ce manuscrit est un recueil de prières et de poésies en arabe. La poésie, que je vais donner, s'y trouve deux fois : au folio 129 v° que j'indique par G, au folio 175 v° que j'indique par H.

# هذه لطرفة بن العبد من الجاهليّة بسيط

ا مَنْ قَالَ فِي النَّاسِ قَالُوا فِيهِ مَا فِيهِ

وحَشْبُهُ ذَاكَ مِنْ خِزْي ويَحْفِيهِ

٢ إنَّ التَّكِلُفَ دَا ٤ لا دواء كَهُ

وحَيْف آمَنُ داء لا أداويه الأشياء يَفْضَحُهُ

٣ إنَّ الفَتَى لَيْسَ فِي الأشياء يَفْضَحُهُ

اللّه تَحَلُّفُهُ مَا لَيْسَ يَعْنِيهِ

اللّه تَحَلُّفُهُ مَا لَيْسَ يَعْنِيهِ

٥ لَنْ يُعْجِبُ المَرْءُ إلَّا مَنْ يُساعِدُهُ

وكَيْفَ يُعْجِبُهُ مَنْ لَا يُـواتِيهِ

١ لَوْ فَرَّ مِنْ دِزْقِهِ عَبْثُ إِلَى جَبَلٍ
 دُونَ السَّماء لَأُلْقِى دِزْقُهُ فِيهِ

٧ لا يُوجَدُ الخَيْرُ إلَّا فِي مَعادِنِهِ أَوْ يَجْرِيَ الما الَّا فِي مَجادِيهِ

٨ لَنْ يُرْضِكَ النَّكُسُ إلَّا حِينَ تُسْخَطُهُ

وَلَيْسَ يُسْخِطُ إلَّا حِينَ تُسْرَضِيهِ

٩ وفِي اَلكَلامِ كَلامٌ ما نَطَقتُ بِهِ
 إلّا ندمتُ عَلَيْهِ حِينَ أَبْدِيهِ

١٠ وإنْ نَدِمْتُ فَإِنِّي لَسْتُ أَرْجِفُهُ

وكَيْفَ أَرْجِعُهُ والرِّيحُ تُذْرِيهِ

١١ لا تُظهِر الأمْرَ إلَّا حِينَ تُخكِئهُ

وكَنفَ تُعَكِمُهُ مَنْ لَيْسَ يَخْفِيهِ

١٢ مَنْ تَمَّ فِي النَّاسِ لَمْ تُؤْمَنْ عَقارِبُهُ

عَلَى الصَّدِيقِ ولَمْ تُؤْمَنُ أَفَاعِيهِ

١٣ أَدِّبْ وَلِيهِ دَكَ وَٱنْظُوْ مَنْ يُجالِسُهُ

ما دُمْتَ تَنْكُ أَوْ مَنْ يُماشِيهِ

١٤ أُبْنِي البِناء ولا أَدْرِي أَأْسُكُنُّهُ

أَمْ لا ولْحِنَّنِي أَدْجُو فَأَنِيب

١٥ مَنْ كَانَ فِي سَفَرِ فَالْمَوْتُ صَاحِبُهُ

أَوْ كَانَ فِي حَضَرِ فِالْمَوْتُ يَوْأَتِيبِ

المَّهُمُّ المَّنَى خَنِسَةٌ فَالْمَوْتُ سَادِسُهُمُّ وَاحِدٌ فَالْمَوْتُ ثَانِيهِ وَاحِدٌ فَالْمَوْتُ ثَانِيهِ وَاحِدٌ فَالْمَوْتُ ثَانِيهِ اللهَّوْتُ ثَانِيهِ اللهَّوْتُ مَنْ مَاتَ لَمْ يَرْعُهُ أَهُلُ وَلا وَلَدُّ وَكَدُّ وَكَدُّ مَنْ مَاتَ لَمْ يَرْعُهُ أَهُلُ وَلا وَلَدُّ وَكَدُّ وَكَدُّ مَنْ مَاتَ لَمْ يَرْعُيهِ وَكَدُّ وَكَدُّ مَنْ لَمْ يُرَقِيهِ وَكَدُّ

#### TRADUCTION

- 1. Celui qui censure les autres est l'objet de leur critique pour ce qu'il fait lui-même; cela constitue une honte suffisante pour lui.
- 2. Certes, la fatigue que l'on s'impose est une maladie contre laquelle il n'y a aucun remède, et comment serais-je garanti d'une maladie que je ne puis soigner?
- 3. Rien ne dégrade l'homme autant que lorsqu'il s'impose ce qui ne le concerne pas.
- 4. Assurément, l'ami est digne que tu lui donnes une partie de tes biens, car seul t'aimera celui à qui tu donneras une partie de tes biens.
- 5. Nul ne plaira à l'homme si ce n'est celui qui l'aidera; comment lui plaire sans lui rendre aucun service?
- 6. Si un serviteur venait à fuir son pain quotidien jusqu'à une montagne sous le ciel, son pain quotidien y serait jeté.
- 7. Le bien ne se trouve que dans ses sources, de même que l'eau ne coule que dans ses lits.
- 8. L'homme faible ne te contentera jamais, si tu ne le mets pas en colère, et il ne t'irritera que si tu le satisfais.
- 9. Parmi les paroles, il y en a qu'à peine les ai-je prononcées, je regrette de les avoir proférées.
- 10. Et si je les regrette, je ne les ressaisirai pas; car comment y parviendrais-je, puisque le vent les disperse?
  - 11. Ne montre rien que quand tu le trouves bien arrangé;

comment arranger ce qu'on ne cache pas?

- 12. Si parfait qu'on soit entre les hommes, on ne garantit pas son ami de ses scorpions, ni de ses vipères.
- 13. Forme l'esclave né chez toi et observe, tant que tu le possèdes, avec qui il s'assied ou marche.
- 14. Je construis l'édifice, mais je ne sais pas si je l'habiterai ou non; j'espère, puisque je le bâtis.
- 15. Celui qui est en voyage, la mort l'accompagne; s'il est sédentaire, la mort viendra à lui.
- 16. De ceux qui partent à cinq, la mort est sixième; pour celui qui part seul, elle est en second.
- 17. Celui qui meurt, ni famille, ni enfant ne l'ont gardé; comment pourrait-il le préserver, celui qui n'a pas fait son éloge funèbre?

# Notes

- . لا دوا فيه . H . . دواء لها . H.
- 7. معادنه, lit., dans ses mines.
- 3. Ce vers manque dans H.
- · لقاه رزقه H . لَأَلْقَى رِزْقُهُ 6. G porte
- 10. G. فاتَى سوف ارجمه; j'ai donné la préférence à la leçon de H G. والريح
- 11. H. وليس يحكمه. H. ليْسَ يُعصِيه, « celui qui ne les met pas en ordre ».
  - الم يؤمن .12. G.
  - . في حظر .15. G.
  - 17. Ce vers manque dans H. G. أم يربيه

# ADDITIONS ET CORRECTIONS

## PARTIE ARABE

P. •, l. 4, lisez كياقي. L. 10, lisez انزارا. L. 10, lisez الما . — . سَفِينِ بِالنَّواصِفِ. L. 5, lisez الداتة L. 7, cor. الداتة P. ۲, l. 1, lisez مَفِينِ بِالنَّواصِف L. 8, lisez بِنْ سَفِينِ L. 14, lisez بِهَا الْمَلَاحُ لِي L. 14, lisez بِنْ سَفِينِ lisez بالنجرين. — P. A, l. 5, lisez تراعى. L. 10, lisez بالنجرين. — P. ٩, l. 12, lisez الشَّنْسَ P. ١١, l, 3, lisez . - P. ١٢, l. 14, lisez الهيب. - P. ١٣, v. ١٨, F aussi porte عُرَد . -P. ۱۸, l, 17, lisez ذراعه P. ۱۸, l. 3, lisez ذراعه . — P. ۲۳, العدو L. 7, lisez ولم يجر ذكرها et F ولم يجبر ذكرها L. 7, lisez — P. ۲٤, l. 1, lisez اصعب. L. 15, lisez يريد. L. 18, lisez الحَوانِيت. — P. ۲۲, l, 9, lisez اعييت. — P. ۲۹, v. ۲۰, lisez . وعضديها après به L. 13, ajoutez . - P. ۳۰, l. 5, lisez . - كُلِقَتْ - P. ۳۱, l. 8, F porte يزجر - P. ۳٤, l. 6, lisez ورجل من ليمن. Le R. P. Cheikho ajoute يقال له بشرٌ; cf. la note sur Appendice II, 6. L. 15, ajoutez après C: et F.—P. TI, v. AA, lisez يقال. – P. ٤٠, l. 7, M. J. Barth, dans Z. D. M. G., tome LI, p. 544, corrige ce morceau en من حبه لها يكون ما عنده من النائل يعنى ما يجتنى من القبل عنزلة ما - بالسحائب P. ٥٤, l. 1, lisez مزوجا با بارد . -. في الكنانة P. ۰۰, v. ۲۹, lisez . - P. ۰۷, l. 7, lisez في الكنانة

— P. ۵۸, l. 2, lisez وربّ. — P. ٥٩, l. 11, M. Vandenhoff lit: اتوها مديين. — P. ٦١, l. 13, il faut corriger d'après M. Barth, . L. 5, افغا . — P. ۲۳, l. 3, lisez لا ندّخو L. 5. P. ٦٧, v. ٢٢, lisez غَيْرِ P. ٦٨, v. ١, lisez أَشَجَاكَ P. ٢٧, l. 5, lisez بلغ الجزاز L. 16, F porte بُلغ الجزاز. — P. ٧٢, l. 12, M. Barth, loc. cit., corrige en فأفضل . - P. ٧٣, l. 14, lisez • علينا P. ۸۷, l. 11, lisez نيا P. ۸۷, l. 11, lisez مين حرف — P. ۸٤, l. 14, lisez يصير. L. 16, ابي . — P. ٩٢, l. 10, lisez . بزيد P. ٩٣, l. 16, lisez . - P. ٩٤, l. 1, lisez البليغ - P. ۹٦, l. 10, F porte شريرا. - P. ۹۲, l. 14, lisez ويزن - P. ۹۹, l. 11, F porte مطا النحف. - P. ۱۰۰, l. 8, lisez . بكر بن P. ۱۰۲, l. 3, lisez خُنو P. ۱۰۳, l. 4, lisez العمرو - P. ۱۱۴, l. 11, lisez جابر . V. ۲, جابر . - P. ۱۱۴, l. 11, lisez P. ۱۱۹, v. ۱۲, lisez الخفيف. — P. ۱۱۷, l, 12, lisez الشيبانيّ · لبيد P. ١٢٠, l. 2, lisez الجدة P. ١٣٠, l. 2, lisez قاتِلُهُ - P. ۱۳۱, l. 2, remplir la lacune avec ورمي. L. 5, après ربو والجأب الغليظ والمكد الثقيل الطيّ الذي يكد : il faut ajouter به • وتعرَّووا P. ۱۳۲, l. 3, lisez أُسْمَحاء V. ٩, lisez بالساقين وبالسوط -P. 177, M. Rud. Geyer a trouvé la première poésie de l'Appendice dans le manuscrit Glaser 224 de la Bibliothèque Impériale de Vienne, et il a eu l'obligeance de m'envoyer les variantes de cette poésie. V. 1, Glaser : الله فناء, que je crois ètre une faute du copiste. — V. 3, Glaser : ينعى اليك — Glaser : وزاده: V. 4, Glaser : ينعيه اليك, « que ses condoléances sont insuffisantes ». — V. 8, Glaser: ويستره عنهم. — V. 17, Glaser: لم يَشْتَقُ إليه, « n'a aucun désir de le revoir ». — V. 18, manque

dans Glaser, V. 19, Glaser : وطابت إياديه . — V. 20, Glaser : وطابت إياديه . — V. 21, Glaser : قَلْبِ الصَّدِيق . — V. 22, vient dans Glaser après le vers 31. — V. 26, Glaser : حَاهِ، وصَلِي . — V. 28, Glaser : واغوجُ , « et quand je suis courbé ». — Ibid., Glaser : مُورَتُ . — P. ١٣٦, poésie III, v. ه، القود : صَوَرَتُ . — P. ١٣٧, v. ، القود أَنْ . Poésie IV, v. ، القيش Poésie IV, v. ، القيش P. ١٤٠, v. ٣٢, lisez . — P. ١٤١, v. ٣٠, القيش V. ٤٢. lisez . — P. ١٤٨, v. ٢, lisez . — P. ١٤٩, III, ۳, lisez . — P. ١٤٩, V. ١٤, lisez . — P. ١٤٩, III, ۳, lisez . — P. ١٤٩, V. ١٤, lisez . — P. ١٤٩, III, ۳, lisez . — P. ١٠٢, v. ١٤, lisez . — P. ١٤٩, III, ۳, lisez . — P. ١٠٢, v. ١٤, lisez

## PARTIE FRANÇAISE

P. 15, remarque 6. corrigez: xxv. R. 7. cor.: xxv.—P. 17, r. 7, cor.: xi, 13,—P. 35, v. 51, lisez: volupté,.—P. 53, v. 8, lisez: 'Âd.—P.63, v.7, après le mot « pudeurs » il faut mettre un point-virgule. — P. 66, II, 6, lisez: Kâbous. III. 11, lisez: alezane. — P. 67, v. 1, lisez: o Khaula. — P. 69, v. 38, lisez: An-Nou'mân. V. 39, lisez: An-Nou'mân. — P. 71, v. 1, lisez: Hanana. V. 7, lisez: Hanana. — P. 90, v. 2, lisez: Hamasa. — P. 95, v. 22, lisez: Al-Kâmil. — P. 98, v. 41, lisez: Al-Kâmil. — P. 109, v. 6, lisez : d'Iyâd. — P. 110, l. 1, lisez : d'Iyad. — P. 113, v. 45, à supprimer les mots « que M. de Sacy a jointes ». — P. 116, v. 68, lisez: Hamasa. — P. 117, v. 2, lisez: At-Taṣḥŷf. — P. 129, X, lisez: At-Kâmil. — P. 131, l. 28, lisez: Ķidda. — P. 132, v. 9. lisez: corrige. — P. 133, l. 17, lisez: Al-Kâmil. L. 22, lisez: pour زُرُقُ V. 17, lisez: Al-Kâmil. — P. 146, l. 34, lisez: trouveront. — P. 147, v.12, lisez: في مرحض. — P. 148, v. 45, lisez: Al-Kâmil. — P. 156, v. 2, lisez: مُأْنِيَضَهُمُ . - P. 1599, l. 1, lisez: D, après. Concordance des poésies du Diwan de Tarafa dans cette édition qui correspond aux manuscrits A, B, C et F, dans celle de M. Ahlwardt et dans D.

| SEL. | Anlw. | D  | SEL.  | AHLW. | D  |
|------|-------|----|-------|-------|----|
| I    | 4     | 1  | XI    | 18    | 10 |
| II   | 5     | 5  | . XII | 1     |    |
| III  | 19    | 8  | XIII  | 14    | 6  |
| IV   | 12    | 14 | XIV   | 6     |    |
| V    | 10    | 4  | xv    | 2     |    |
| VI   | 11    | 7  | XVI   | 13    | _  |
| VII  | 17    | 15 | XVII  | . 8   | _  |
| VIII | 16    | 2  | XVIII | 9     |    |
| IX   | 7     | 3  | XIX   | 3     | _  |
| X    | 15    |    |       |       |    |

# TABLE DES MATIÈRES

# PARTIE ARABE

| Poésies | RIMES         | PAGES | Poésies | RIMES  | PAGES |
|---------|---------------|-------|---------|--------|-------|
| I       | 3             | •     | XII     | ب      | 1 • 4 |
| 11      | ,             | ٤0    | XIII    | i      | 1.5   |
| Ш       | 4.0           | ٨,٢   | XIV     | را     | 111   |
| IV      | j             | 77    | xv      | 45     | 118   |
| v       | 4             | ٨١    | XVI     | j      | 116   |
| VI      | <u>ن</u><br>غ | ٨o    | XVII    | ره     | 111   |
| VII     | مِی مِ        | ٩.    | XVIII   | ٺُ     | 177   |
| VIII    | ما            | 9 €   | XIX     | ·<br>2 | 14.   |
| IX      | ,             | 97    | تعليقة  |        | 144   |
| X       | مَا           | 1 - 1 | ذيل     | _      | 188   |
| ХI      | ŕ             | ١٠١   |         |        |       |
|         |               |       |         |        |       |

# PARTIE FRANÇAISE

|                            | Pages |                           | Pages |
|----------------------------|-------|---------------------------|-------|
| AVANT-PROPOS               | I-XVI | Notes sur les poésies de  | • .   |
| Introduction               | 1     | l'Appendice               | 141   |
| Traduction du Dîwân        | 31    | Notes sur les poésies du  |       |
| Traduction de l'Appen-     |       | Supplément                | 154   |
| dice                       | 63    | Post-Scriptum             | 165   |
| Traduction du Supplé-      |       | Additions et corrections. | 169   |
| ment                       | 77    | Concordance des diverses  |       |
| Notes sur les poésies du   |       | rédactions                | 172   |
| $D$ îw $\dot{a}$ n $\dots$ | 89    | Table des matières        | 173   |

Chalon-sur-Saone. - Impr. Française et Orientale, E. Bertrand

Digitized by Google

٢٦ أَرَى المالَ كَنْزا ناقِصا كُلَّ لَيْلةٍ وما تَنْقُصِ الأَيْمامُ والدَّهْرُ يَنْفَدِ

قول ه يعتام الكرام اى يختارهم ويخصّهم يقال اعتامه واعتماه اذا اختاره وعقيلة كلّ شي خياره وانفسه وقول ه يصطفى اى يختار ويخصّ والمتشدّد البخيل المسك والفاحش السي الحلق وانعا جعل الموت يختار كرام الناس ويصطفى خيار المال وان كان لا يخصّ شيا من شي فى الحقيقة لان فقد الكرام وخيار المال اشهر واعرف من غيره فكانه لشهرته لم يكن غيره ولا حدث شي سواه وقول ه وما تنقص الايام يقول المال ينقصه مرور الدهر فيوشك ان ينفد وينقطع فاذا كان كذلك فننغى ان لا يضن به

١٧ لَعَمْرُكَ إِنَّ المَوْتَ مَا أَخْطَأَ الفَّتَى

لَكَالطِّولِ المُرْخَى وثِنْياهُ بِاليَدِ ١٨ فَما لَى أَرانِي وَأَبْنَ عَمِيَ مُلِكا مَتَى أَذْنُ مِنْهُ يَنْأً عَنِي ويَبْعُدِ

يقول ان الموت فى إخطائه الفتى بمنزلة الحبل المرخى وهو بيد الانسان اذا شا. اجتذب والمعنى ان الانسان وان طوّل له فى اجله فهو آتيه لا محالة وهو فى يدى من يملك قبض

يقول لعاذل فرنى اشفى نفسى وارقيها من شرب الخمر قبل الموت فإنى اخاف ان يكون شربى فى حياتى مصردا والمصرد الندى يقطع قبل الرى وقول ستعلم ان متنا صدى الصدى هاهنا جثمان الرجل بعد موت وقول اينا الصدى يريد اينا العطشان يقال صدى يصدى صَدّى فهو صد اذا عطش

١٣ أَرَى قَبْرَ نَحَامٍ بَخِيلٍ بِمالِـهِ كَقَبْرِ غَوِي فى البَطالـةِ مُفْسِدِ
 ١٤ تَرَى جُثُوتَيْنِ مِنْ تُرابٍ عَلَيْهِما صَفائِحُ صُمُ مِنْ صَفِيحٍ مُنَضَّدِ

النقام البخيل الذي يزحر اذا سُئل وينحنح لبخله والنعم الزحر والغوى المبدّر لماله فيقول ينبغي للانسان لئلا يشح بماله فان الشحيح به والمبدّر له يصيران الى الموت فيلا ينتفع الشحيح بشحه وقوله ترى جثوتين الجثوة والجثوة التراب المجموع واراد هاهنا ما على القبر من التراب والصفائح الحجارة العراض والمنضد الذي نُضّد على القبر اى جُمل بعضه على بعض يقول الشحيح والمبدّر يصيران الى القبر ويستويان فيه ولا يفرق بين قبريهما

٦٠ أَرَى المَوْتَ يَعْتَامُ الكِرَامَ ويَصْطَفِي

عَقِيلةً مال الفاحِشِ المُتَشَدِدِ

الى الموت c الى

يوم الدجن يوم ندى ورش وإلباس غيم وتقصيره أن يلهو فيه فيقصر ويوم اللهو والسرور وليلته قصيران ولذلك قال الشاعر

فَيَوْمٌ مِثْلُ سالِفةِ النِّيْسَابِ

بسيط

وقـال النابغة في ضدّ هذا

مِنْ أَجْلِ بَغْضَائِهِمْ يَوْمٌ كَأَيَّامٍ

وخص يوم الدجن لانه احسن ايّام اللهو والبهكنة النامّة الخالق الحسنة والطراف البيت من ادم والمدّد المشدود باطناب وقوله كانّ البرين والدماليج البرين الحلاخيل واصلها حلق من صفر تكون في انوف الابل واحدتها بُرة والمشر شجر املس ليّن المود شبّه عظامها وذراعها به والحروع كلّ نبت ناعم وقوله لم يخضد اى لم يُثنَ ليُكسَر شبّه ساقيها وعضديها في نعمته ولينه

١٦ فَذَرْفِي أُرَوِّى هَامَتِي فَى حَياتِهَا مَخافة شُرْبِ فَى المَمَاتِ مُصَرَّدِ
 ٦٢ كَرِيمٌ يُرَوِّى نَفْسَهُ فَى حَياتِهِ سَتَفْلَمُ إِنْ مُثْنَا صَدَى أَيِّنَا الصَّدِى

<sup>·</sup> في الحياة B أ

٥٠ فَمِنْهُنَّ سَبْقِي العاذِلاتِ بِشَرْبةِ كُمَيْتٍ مَتَى ما تُعْلَ بِالماء تُزْبِدِ
 ٥٠ وَكَرِّى إذا نادَى المُضافُ مُحَنَّبا كبيدِ الفَضا نَبَّهْتَـهُ المُتَـودِدِ

يقول فمن الثلاث أن اغدو على شرب الخمر قبل لوم العاذلات وذلك ان الرجل كان يمشى سكران وقد انفق من ماله ثمّ يُصبح وقد صحا من سكره فتعذله العواذل فقال اسبق العاذلات بشرب الخمر لأقطع عـذلهن وقولـه بشربـة اراد بخمر اشربها والكميت الحمرا الى الكلفة وقول تزبد يقول اذا صبّ الما عليها علاها زبد يريد الحباب الـذي يعلوها عند صت الما فيها وقول ه وكرى اذا نادى المضاف الكرّ العطف يقال كرّ يكرّ كرّا اذا عطف ورجع وقولـه نادى المضاف اى صوّت ليمطف عليه والمضاف الملحأ المدرك اللذى احاط ب المدو وقوله محتّباً يمنى فرسا فى يده انحنا وتوتير وهو مما يُمدَح ب والسيد الذنب والفضا الشجر وخص ذئب الفضا لانبه اخبث الذئباب وانكرها لانبه مستخف يخرج على الانسان وهو غار وقول نبَّهته اى هيِّجته وحرَّكته والمتورِّد الـذى يطلب الـورد ونصب محنّبا بقول وكرّى

٩٥ وتَقْصِيرُ يَوْمِ الدَّجْنِ والدَّجْنُ مُعْجِبٌ بِبَهْ كَنَةٍ تَحْتَ الطِّرافِ المُعَمَّدِ
 ٢٠ كأنَّ البُرِينَ والدَّمالِيجَ عُلِّقَتْ عَلَى عُشَرٍ أَوْ خِرْوَعِ لَمْ يُخَضَّدِ

والفقير يُنسَب اليها كانه لا يملك شيئا إلا التراب والطراف قبة من ادم ولا تكون إلا للمياسير والاغنيا، والمدد الذى قد مُد بالاطناب يقول يعرفنى الفقرا، والاغنيا، لانى أعطى الفقرا، وأحسن اليهم وأنادم الاغنيا، وأخالطهم وقوله احضر الوغى اراد أن احضر فلما اسقط أن ارتفع الفعل وقد يجوز نصبه على اعمال أن المُضمَرة والوغى الصوت فى الحرب هذا اصله ثم يُكنى به عن الحرب نفسها يقول يا من يلومنى أن احضر الحرب وأن أنفق فى الخير وغيرها من ابواب الفتوة واللذاذة هل فى وسعك ان تجلدنى فأكت عن ذلك

٥٠ فَإِنْ كُنْتَ لا تَسْطِيعُ دَفْعَ مَنِيَّتِي
 فَذَرْنِي أَبادِرْها بِما مَلَكَتْ يَدِي
 ٥٦ فَلَوْ لا ثَلاثُ هُنَّ مِنْ حَاجةِ الفَتَي
 وجَدِّكَ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُودِي

يقول ان كنت لا يسعك دفع المنية عنى فلا تلمنى على اتباع هواى فى انفاق مالى ودعنى ابادر المنية بانفاق ما ملكت يدى قبل حلولها وقوله فلو لا ثلاث يعنى ثلاث خصال ومعنى لم احفل لم اعظم ولم ابال متى قام عودى اى متى مُتُ فقام النائحات على والمُود من يعوده فى مرضه

الجسد يقول هي بضة الجسم عند التجريد من ثيابها والنظر اليها وقول البيها وقول البيها الله المترضت لنا واخذت فيما طلبنا من غنائها وقول على رسلها اى مهلها ورفقها والمطروف الفاترة الطرف وقول لم تشدد اى لم تجتهد وانها اخذت عفوها فى الفناء

١٥ وما زالَ تَشْرابِي الخُمُورَ ولَذَّتِي وَبَيْعِي وإنْفاقِي طَرِيفِي ومُثْلَدِي
 ٢٥ إلى أَنْ تَحَامَتْنِي العَشِيرةُ كُلُها وأْفُرِدتُ إفرادَ البَعِيرِ المُعَبَّدِ

التشراب الشرب وهو للتكثير والطريف ما استحدثته من المال والمتلد ما كان قديما عندك وقول الى ان تحامتنى العشيرة يقول اعيت عُذالى على انفاق المال وشرب الخمر حتى تحامونى وباعدونى كما يُتحامى البعير الاجرب لئلًا يُعدِى صحاح الابل والمعبد المذلل بالقطران كالطريق المعبد الموطوء

٣٥ رَأَيْتُ بَنِي غَبْراء لا يُنْكِرُونَنِي
 ولا أهلُ هذاك الطّراف المُمَدّد
 ١٥ ألا أيُّها ذا الزَّاجِرى أَحْضُرُ الوَغَى
 وأن أشهد اللَّذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي

قول ه رايت بني غبراً يمني المحتاجين والفقراء والغبراء الارض manque.

بيض كالنجوم اى هم اعلام مشاهير ويُعتمَل ان بديد الحسنو اللهون والقينة المنتية وكل امة قينة والبرد ثوب وشى والمحسد الثوب المصبوغ بالزعفران المشبع والجساد الزعفران وقوله بين برد ومجسد اى تروح الينا وعليها برد ومجسد

٤٩ رَحِيْبٌ قِطَابُ الجَيْبِ مِنْهَا رَفِيقةٌ بِجَسِ النَّدامَى بَضَّةُ المُتَجَرَّدِ
 ١٥ إذا نَحْنُ قُلْنا أَسْمِعِينا أَنْبَرَتْ لَنا
 عَلَى رِسْلِها مَطْرُوفَ ثُلَمْ تَشَدَّدِ

قطاب الجيب مجتمعه حيث قُطب اى جُمع ومنه قولهم مردت بهم قاطبة والرحيب الواسع وانها وصف قطاب جيبها بالسعة لانها كانت توسعه ليبدو صدرها فينظر اليه ويتلذذ به وقوله رفيقة بجس الندامي اى قد استمرت على الجس وهي رفيقة فيه حادثة وقيل جس الندامي ما طلبوا من غنائها وقيل هو ان يجسوا بايديهم كما قال الاعشى طويل

لِجَسِ النَّدامَى في يَدِ الدِّدْعِ مُفْتَـقُ

وكانت القينة تَفتق فتقا في كمّها الى رفنها فاذا اراد الرجل ان يلتمس منها شيئا ادخل يده فلس والبضة البيضاء الناعمة الرفيقة اللون والمتجرّد ما سترت الثاب من

٤٦ مَتَى تَـاْتِنِى أَصْبَحْكَ كَاْسا رَوِيّـةً
 وإنْ كُنْتَ عَنْها ذا غِنى فَاغْنَ وَاذْدَدِ

يقول انا مرة فى جماعة القوم أشاهد امرهم واخوض مهم فى حديثهم ومرة مع الشُرّاب الهو واتنعم فحيثا طلبتنى وجدتنى وضرب الاقتناص مشلا للطلب والاصطياد مشلا للوجود والحوانيت الحمّارون ايضا وقوله والحوانيت بيوت الحمّارين والحوانيت الحمّارون ايضا وقوله اصبحك كأسا اى اسقيك صبوحا وهو شرب الغداة والرويّة المرويّة والكأس الحمر فى الانا، وهى الانا، ايضا اذا كان فيها خمر

٤٧ وإنْ يَلْتَقِ العَيْ الجَمِيعُ ثُلاقِني إلى ذِرْوةِ المَجْدِ الكَرِيمِ المُصَدِّدِ
 ٤٨ نَداماى بِيضُ كَالنَّجُومِ وقَيْنةٌ تَرُوحُ عَلَيْنا بَيْنَ بُرْدٍ ومُجْسَدِ

يقول اذا التقى الحى الجميع بعد افتراقهم وجدتنى فى موضع الشرف منهم وعلو المنزلة وقوله الى ذروة المجد اى الى ذروة المجد الناس البيت وذروة كل شى اعلاه والمصمد الدى يصمد اليه الناس لشرف ويلجوون اليه فى حوائجهم والصمد القصد وقول نداماى بيض كالنجوم الندامى الاصحاب المشاربون وقوله

ن B

انه سار بها فى الهاجرة وهو اصم وقت واشدّه على السائر والامعز المكان الغليظ الكثير الحصا والمتوقّد الذى يتوقّد بالحرّ

٤٣ فَذَالَتْ كَمَا ذَالَتْ وَلِيدَةُ مَجْلِسِ

تُحرِّى رَبَّهَا أَذْيِبَالَ سَخْلِ مُسَدَّدِ وَلَكِنْ مَتَى يَسْتَزْفِدِ القَوْمُ أَرْفَدِ وَلَكِنْ مَتَى يَسْتَزْفِدِ القَوْمُ أَرْفَدِ وَلَكِنْ مَتَى يَسْتَزْفِدِ القَوْمُ أَرْفَدِ

قوله فدالت ای ماست فی مشیها و تبخترت واصله من جر الدیل اختیالا یقول تبخترت فی سیرها کما تبخترت ولیدة عرضت علی اهل مجلس فأدخت ثوبها واهتزّت من اعطافها والسحل ثوب ابیض وانما اداد ان الناقی ادما، تضرب الی البیاض فلذلك خص السحل وقوله ممدّد ای قید مدّد نه فارسلته الی الارض ثم تبخترت وقوله ولست بمحلال التلاع ای لا احل بحیث استر من الناس حیث لا برانی ابن السبیل والضیف ولکنی انزل الفضا، وادفد لمن استرفدنی واعین من والنلاع مجادی الما، التی تصب فی الوادی وهی تستر من نزل فیها وقوله لبیتة برمد لمبیت ویروی مَخافة ای لا انزل بها مخافة ان یعلم مکانی فاقیش

٥٤ وإنْ تَبْغِنِي فى حَلْقةِ القَوْمِ تَلْقَنِي
 وإنْ تَفْتَنِضِنِي فى الحَوابِيتِ تَصْطَـدِ

الناقة والسير يدل عليها وقوله افديك اى أعطيك فداك وتنجو وافتدى انا ايضا منها اى انجو وانها وصف بعد الفلاة وتنجو وافتدى انا ايضا منها اى انجو وانها وصف بعد الفلاة وهيبتها انه جلد يتقم بنفسه المهالك وقوله وجاشت اليه النفس اى ارتفعت اليه من الخوف ولم تستقر كما تجيش القدر افا غلت وقوله اليه اى الى صاحبه والمرصد حيث محمده العدق يقول ظن انه هالك وان كان فى موضع لا مرصده فيه العدة وانها خوفه من شدة الفلاة وهيبها

اذا القَوْمُ قالُوا مَنْ فَتَى خِلْتُ أَنِّنِي
 عُنِيتُ فَلَمْ أَكْسَلْ ولَمْ أَتَبَلَدِ
 عُنِيتُ فَلَمْ أَكْسَلْ ولَمْ أَتَبَلَدِ
 أَخَلْتُ عَلَيْها بِالقَطِيعِ فَأَخْذَمَتْ وقَدْ خَبَ آلُ الأَمْعَزِ المُتَوقِّدِ

يقول اذا ناب امر جليل فنادى القوم فقالوا من لهذا الامر الجليل ظننت اتى عنيت بذلك فادرت اليه ولم اتثاقل عنه وقوله احلت عليها بالقطيع اى اقبلت عليها بالسوط وصببته عليها يقال احال الدلو فى الجدول اذا صبّها فيه والقطيع السوط ومعنى اجذمت اسرعت واصل الجذم القطع وقوله وقد خب اى جرى واضطرب وذلك عند اشتداد الحرّ واراد بالال هنا السراب الذى يكون نصف النهار عند اشتداد الحرّ وانها اراد

٣٧ وإنْ شِئْتُ لَمْ تُرْقِلْ وإنْ شِئْتُ أَدْقَلَتْ مَنْ القِدِ مُخصَدِ مَخَافَةَ مَلْوِيٍّ مِنَ القِدِ مُخصَدِ مَخَافَةَ مَلْوِيٍّ مِنَ القِدِ مُخصَدِ ٣٨ وأَعْلَمُ مَخْرُوتٌ مِنَ الأَنْفِ مادِنْ عَتِيقٌ مَتَى تَرْجُمْ بِهِ الأَدْضَ تَزْدَدِ

الارقال ان تنفض رأسها لشدة سيرها والملوى السوط المفتول والقد ما قُد من الجلد والمحصد الشديد الفتل وقول واعلم مخروت الاعلم المشقوق المشفر وكل مشفر اعلم وقول مخروت من الانف مارن اى مشقوق من لدن الانف وكل ثقب خرت وقيل للدليل حِريت كانه يهدى الى مثل خرت الابمة والمارن اللين السبط وقول متى ترجم به الارض اى برأسها والدفظ للشفر والمعنى للرأس يقول اذا اومأت برأسها الى الارض وادنته منها ازدادت سيرا ورجها ان تُدنى رأسها الى الارض وقومى به

٣٩ عَلَى مِثْلِهَا أَمْضِى إِذَا قَـالَ صَاحِبِي أَلَّا لَيْتَنِي أَفْدِيكَ مِنْهَا وَأَفْتَـدِي ١٠ وجاشَتْ إلَيْهِ النَّفْسُ خَوْفًا وخَالَهُ مُصابِا ولَوْ أَمْسَى عَلَى غَيْرِ مَرْصَدِ

يقول على مثل هذه الناقة التي وصف اسير وامضى اذا قـال صاحبي نحن هالكون من خوف الفلاة وقوله افـديـك منها

لتحديدهما وقلة وبرهما والسامعتان الاذنان والشاة الثور الوحشى هاهنا وحومل اسم رملة وشبه اذنيها باذنى ثور وحشى لتحديدهما وصدق سممهما واذن الوحشى اصدق من عينه وجعله مفردا لانه اشد توحشا وحذرا اذ ليس معه وحش يلهيه ويشغله ويؤنسه فانفراده اشد لسمعه وارتياعه

وه وأَدْوَعُ نَبَّاضُ أَحَدُّ مُلَمْكُمْ كَوْرُدَاةِ صَغْرِ مِنْ صَفِيحٍ مُصَمَّدِ مَنْ صَفِيحٍ مُصَمَّدِ ٣٦ وإنْ شِئْتُ سَامَى واسِطَ الكُورِ رَأْسُها وعامَتْ بضَبْعَيْها نَجاء الخَفَيْدَدِ وعامَتْ بضَبْعَيْها نَجاء الخَفَيْدَدِ

الاروع القلب الحديد المرتاع لحدّت والنباض المضطرب من الفزع يقال نبض العرق ينبض اذا ضرب والاحد الاملس وقيل هو الخفيف الذكي والمللم المجتمع والمرداة صخرة تُدَقُّ بها الحجارة ولا تكون الاصلبة والصفيح صخر عريض والمصمد المشدد المصمت شبة القلب لشدّت واجتماعه بالمرداة ويقال رديت الحجر اذا دفعته باخر وقوله وان شئت سامي واسط الكور الواسط هو المود الذي بين مورك الرحل ومؤخرته والكور الرحل وممني عامت سبحت وضبعاها عضداها والنجا السرعة والخفيدد ذكر النعام شبة الناقة به في سرعته وقوله سامي اي عالى وبادى في الارتفاع واسط الكور لطول عنها واشرافه

عوّار وقواله كمكحولتي مذعورة يريد كميني بقرة مذعورة واذا كانت مذعورة كان احمد لنظرها وابين لحسن عينيها والفرق ولد البقرة واذا كانت ذات ولد تشوّقت واحدّت النظر اشفاقا على ولدها وقوله وخد كقرطاس الشامي شبّه بياض خدّها ببياض القرطاس ويقال اراد انه عتيق لا شعر فيه وانها قبال الشامي لانهم نصاري اهل كتاب والسبت جلود البقر المدبوغة بالقرظ يريد ان مشافرها طوال كانها نهال السبت وذلك مما يمرح به وخص السبت للينه ولانه ليس بفطير لم يدبغ وقوله لم يجرّد اي لم يلق الشعر من عليه فهو الين له واحسن والقد ما قدد من الجلد وهو هاهنا النعل نفسها وخص اليماني لانهم ملوك ونعالهم احسن النعال ودباغ الين افضل الدباغ

٣٣ وصادِقَتا سَمْع التَّوَجْسِ السُّرَى لِجَرْسِ خَفِيِّ او لِصَوْتِ مُنَدَّدِ الْمُولِيِّ مُنَدَّدِ الْمُولِيُّ مُنْدَدِ الْمُولِيُّ مُنْدَدِ الْمُولِيُّ الْمُنْدَدِ الْمُؤْلِدُ الْمُنْدَدِ الْمُؤْلِدُ الْمُنْدَدِ الْمُؤْلِدُ الْمُنْدَدِ الْمُؤْلِدُ الْمِؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُولِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُو

قوله وصادقتا سمع يعنى اذنيها اى لا تكذبها اذا سمت شيئا والتوجس الخوف والحذر من شيء يسمع وقوله للسرى اى فى السرى والجرس الصوت الخفى والمندد الصوت المرفوع البين وقوله مؤللتان اى محددتان كتحديد الآلة وهى الحربة وقوله تعرف المتق فيهما اى يتبين الكرم فيهما اذا نظرت اليهما

يأت احد بهذا التشبيه غير طرفة كما لم يقل احد مثل قول عثرة

غَرِدٌ يَسُنُ دِراعَهُ بِذِراعِهِ قَدْحَ المُكِبِ عَلَى الزِّنادِ الْأَجْدَمِ

وقول وعينان كالماويتين شبه عينها بالماويتين لصفائها ونقائها من الاقدا، والماوية المرآة ومعنى استكنت حلت في كن وستر يريد انهما غائرتان وبذلك توصف الابل والكهف الغاد واراد به غار المين الذي فيه المين والحجاج عظم المين المشرف الذي ينبت عليه الحاجب والقلت نقرة في الحجر تمسك الما، وقول قلت مورد اي قلت يتخذ موردا يمنى انها صلبة حجاج المين فلذلك جعل القلت موردا لان صخرة الما، اصلب والمورد الما،

٣١ طَحُورانِ عُوّارَ القَّذَى فَتَراهُما كَمَكْخُولَتَى مَذْعُورةٍ أُمِّ فَرْقَدِ ٣١ وَخَدُّ كَقِرْطاسِ الشَّآمِي ومِشْفَرٌ كَسِبْتِ اليّمانِي قِدَّهُ لَمْ يُجَرَّدِ

الطحوران الدفوعان الطرودان وعوار القذى قطعة من الرمد والقذى وسخ المين وما سقط فيها واضاف العوار الى القذى لان المين اذا رمدت قديت يريد ان عينيها صحيحتان لم يصبهما

<sup>·</sup> الطروحان B •

جلد هذه الناقة مرة تتصل ومرة تتباين فهى كهذه الطرق التى تتلاقى مرة وتبين اخرى ثم شبه الطرق ببنائق بيض فى قميص خلق واذا كانت كذلك تبيّن بياضها من سائر القميص وقوله واتلع نهاض يمنى عنقها والاتلع المشرف الطويل والنهاض المرتفع اذا سارت يقال نهض اليه اذا ارتفع وقوله اذا صعدت به اى اشخصته فى السما، ورفعته والسكّان عود المركب والبوصى السفينة وهو فارسى معرّب والمصعد المرتفع شبه عنقها فى طوله واشرافه بسكّان مرتفع فى السما،

٢٩ وجُمْجُمةٌ مِثْلُ العَلاةِ كَأَنَّما وَعَى المُلْتَقَى مِنْها إلى حَرْفِ مِبْرَدِ
 ٣٠ وعَيْنانِ كَاللاوِيَّتَيْنِ ٱسْتَكَنَّتا بَكَهْفَى حِجاجَى صَخْرةٍ قَلْتِ مَوْدِدِ

العلاة السندان الذي يضرب عليه الحدّاد حديده شبّه جميحها بها في صلابتها ومعنى وعى الملتقى انضم وجُبر والملتقى حيث تلتقى قائل الرأس وهي الشؤون شبّه ملتقى كلّ قبيلتين من رأس هذه الناقة بجرف مبرد فيقول كانه جُبر الى حرف مبرد يعنى حيود رأس الناقة وانما يريد ان ملتقى قبائل رأسها شاخصة ناتئة وذلك اشد للرأس وكان الاصمعيّ يقول لم

<sup>·</sup> الني يضرب عليها B

<sup>.</sup>وعي الملتقى رجوا المتقى حيث الخ B ·

٢٥ جَنُوحٌ دُفاتٌ عَنْدَلُ ثُمَّ أُفْرِعَتْ لَمَا كَتِفاها في مُعالَى مُصعَدِ
 ٢٦ كَأَنْ عُلُوبَ النِّسْعِ في دَأَياتِها مَوادِدُ مِنْ خَلَقاء في ظَهْرِ قَرْدَدِ

الجنوح التى تجنح فى سيرها اى تميل نشاطا وسرعة والدفاق السرعة يقال اندفق فى سيره اذا اسرع والعندل الضخمة وقيل هى الضخمة الرأس وقوله افرعت اى عوليت واشرفت والمعالى والمصقد المرفع الى فوق وقوله كان علوب النسع العلوب الاثار واحدها علب واراد بالنسع التصدير والحقب وغيرهما من حبال الرحل وكل سير مضفور فهو نسع ودأياتها ضلوع صدرها والموارد طرق الورد والحلق، الصخرة الملساء وكل اخلق املس والقردد ما استوى من الارض وصلب شبه اثار النسوع فى صدرها باثار الطرق فى الصخرة الملساء وجعل الصخرة فى قردد لان ذلك اصلب لها

٢٧ تَللاَقَى وأَحْيانا تَبِينُ كَأَنَّها بَنانِقُ غُرُّ فَى قَمِيصٍ مُقَدَّدِ ٢٧ وأَثْلَعُ نَهَاضٌ إِذَا صَعِدَتْ بِعِ كَمُكَانِ بُوصِي بِدِجْلةَ مُضعِدِ ٢٨

قول م تـ لاق يعنى الموارد اى يتّصل بعضها ببعض واحيانا تبين اى تفرق والغرّ البيض والمقـدّد المشقّق يقول اثار النسع في

<sup>&</sup>quot; B من حيال الرحل manque.

عنيها بعنيه في سعتهما وسواد سوادهما وبياض بياضهما والرشأ الغزال والآدم الابيض البطن الاسر الظهر وشبه خديها بخديه في اسالتهما والفر الغافل لحداثة سنّه يقال دجل غر وامرأة غر وغرة وقول ولها كشحامهاة الكشح الحصر وما انضمت عليه الاضلاع والمهاة البقرة الوحشية شبه كشح المرأة بكشح المهاة في طيّه واستوائه وخص المطفل وهي ذات الولد الصغير لانها تفردت به وحنّت عليه فهو ابين لحسنها منها اذا كانت في قطيعها وقوله تقترى افنان الزهر اى تتبع هذه الافنان فترعى زهرها وتودق ورقها وتجنى من غض اطرافها والافنان جمع فنن وهو الغصن والرهر نور كلّ نبات وكلّ شجر وانما وصف انها في خصب وانها تجترئ بما ترعاه من الاغصان الفضة والنور ورطب الكلا عن شرب الما فذلك اهضم لكشحها واتم لحسنها

٩ وعَلَى المَتْنَيْنِ مِنْها وارِدُ حَسَنُ النَّبْتِ أَثِيثُ مُسْبَكِرُ
 ١٠ جَأْبَةُ المِدْدَى لَها ذُو جُدَةٍ تَنْفُضُ الضَالَ وأَفنانَ السَّمُوْ

المتنان ما اكتنف الصلب من اللحم والوارد الشعر المنسدل الساقط على المتنين وقيل سُمّى واردا لانه ورد العجيزة والاثيث الملتف الكثير الاصول والمسكر المتلد الطويل وقول جأبة

جازَتِ البِيدَ إِلَى أَرْحُلِنا آخِرَ اللَّيْلِ بِيَعْفُودٍ خَدِرْ
 ثمَّ زادَتْنِي وصَحْبِي هُجَعٌ فى خَلِيطٍ بَيْنَ بُرْدٍ ونَيرْ

قول ه جازت البيد يمنى الخيال وأنشه لتأنيث المرأة واذا اخبر عن خيالها فكانه قد اخبر عنها والبيد جمع بيدا، وهى الارض الصلبة المستوية وانما قال اخر الليل لان التعريس انما يكون اخر الليل وعند تعريسه اتاه خيالها واليمفور ظبى تعلوه حرة والحدر الفاتر العظام البطى، عند القيام يقول قطعت البيد الينا بمثل ظبى فى ملاحته وحسنه وانما عناها نفسها كما تقول انك بيرى فى القعر اى لترى برؤيتك اياى القعر وقوله وصحبى لترى فى القعر اى لترى برؤيتك اياى القعر وقوله وصحبى فى اصحابى المخالطين لى وبرد قبيلة من اياد ونمر اداد به النعر ابن واسط وهى قبيلة ايضا من اياد وقال ابو عبيدة فى قول بين برد ونمر اى هم فى ثوبين والبرد ثوب وشى والنعر جمع نمرة وهى ضرب من الثياب

لَّ تَخْلِسُ الطَّرْفَ بِعَيْنَى بُرْغُزِ وبِحَدَّى رَشَا آدَمَ غِـرْ
 لَّ تَخْلِسُ الطَّرْفَ بِعَيْنَى بُرْغُزِ وبِحَدَّى رَشَا آدَمَ غِـرْ
 لَا قَالَتُ الرَّعْلِ أَفْنَانَ الرَّهُورُ

قولـه تخلس الطرف اى تسارق النظر والبُرغز ولد الناقـة شبّه

يقال ناقـة مسمورة ومنه قول الله عز وجل أينًا إِذًا لَفِي ضَلَالُ وَسُمْرٍ وقولـه لا يكن حبّك دا، قـاتـلا اى لا يكن جزائى عندك الهجر والحرمان على حبّى لـك فـان فعلت ذالك كان حبّى لك سببا لقتلى وقولـه ليس هذا منـك بحر اى ليس هجرك لى وبخلك على بفعل كريم حسن اى هو امر هجير كالعبد في الله على بفعل كريم حسن اى هو امر هجير كالعبد

٣ كَيْفَ أَرْجُو خُبَّهَا مِنْ بَعْدِ ما عَلِـقَ القَّلْبُ بِنَصْبِ مُسْتَسِرُ ٤ أَرَّقَ العَيْـنَ خَيـالٌ لَمْ يَقِـرْ طافَ والرَّكْبُ بِصَخْراء يُسُرْ

قوله كيف ارجو حبّها اى كيف ارجو اقلاع حبّها عنّى وقد علق القلب منه بنصب اى عذاب وشدّة والمستسر المكتتم الداخل فى القلب وقيل النصب المنا، والتعب والمعروف فى هذا المعنى النّصَب بفتح النون والصاد وقول ارق المين خيال الارق السهر يقول اسهر عينى خيال طاف بى فى النوم وقوله لم يقر هو من الوقاد يقول وقر فى مجلسه يقر اذا توقر اى خفّ خيالها وطرقنى وقال الاصمعيّ معناه لم يدع قيستقرّ ويسكن ويسر موضع بالحزن

ا Koran, Liv, 24. — Depuis ويكون أيضا jusqu'à وسعر manque dans B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Depuis وبخلك jusqu'à la fin du morceau manque dans B.

<sup>·</sup> يفزع C ·

ويأتيك بالاخبار من لم تسله عنها ولا زودته في البحث عنها حتى يأتيك بها وقول ويأتيك بالاخبار من لم تبع له قال الاصمى لم يجئ احد بهذا البيت غير جرير وكان قد سُئل عن اشعر الناس فقل الذي يقول ما أَقْرَبَ البيومَ مِنْ غَدِ ولَمْ تَضْرِبُ لَهُ وَفْتَ مَوْعِد وقوله من لم تبع له بتاتا هو كقوله من لم تزود والبتات الزاد والبيع هنا بمعنى الشراء ومعنى تضرب تجمل بقال ضربت له اجلا او موعدا اذا جملته له تضرب تجمل بقال ضربت له اجلا او موعدا اذا جملته له

II

# وقال ايضيا رمل

ا أَصَعَوْتَ اليَوْمَ أَمْ شَاقَتْكَ هِوْ وَمِنَ النَّبِّ جُنُونٌ مُسْتَعِورٌ
 لا يَكُن خُبُكِ دا عَاتِلا لَيْسَ لهذا مِنْكِ مادِئَ بِعُورْ

يقول اصحوت اليوم من حبّ هر ام شاقتك اى هتجتك واستخفّتك وأخذك لها شوق وقول ومن الحبّ جنون اى من الحبّ حبّ مفرط مجاوز للقدر وكلّ ما جاوز القدر فهو جنون والمستعر الشديد البالغ واصله الملتهب من سعرت النار اذا اوقدتها وهيجتها ويكون ايضا من السعار وهو كالجنون

المحافظة والأنفة من الدناءة والعورات جم عورة وهي موضع المحافعة والعورة ايضا الفعلة القبيحة كالانهزام ونحوه يقول حبست نفسي على عورات ذلك اليوم وتهدد الاعداء اياى محافظة وأنفة من قبح الأحدوثة وقوله على موطن يخشى الفتى يقول حبست نفسي في موطن الحرب حيث يخشى ذو الفتوة الردى والردى الهلاك والفرائص جمع فريصة وهي بضمة تلى الجنب عند مرجم الكتف وهي اول ما يرعد من الانسان وغيره عند الفزع

١٠١ أَرَى المَوْتَ أَعْدادَ النُّغُوسِ ولا أَرَى

بَعِيدا غَدا ما أَقْرَبَ اليَوْمَ مِنْ غَدِ

۱۰۲ سَتُبْدِی لَكَ الأَیّامُ ماكُنْتَ جاهِلا ویَـاْتِیكَ بِالأَخْبارِ مَنْ لَـمْ تُـزَدِّهِ

١٠٣ ويَـ أَتِيكَ بِالأُخبادِ مَن لَمْ تَبِعْ لَـهُ بَشـاتــا ولَمْ تَضْرِبْ لَــهُ وَقْتَ مَوْعــدِ

الاعداد جمع عد وهو الما الكثير المورود يقول كل نفس لا بد ان ترد الموت وان لم تمت فى يومها فستموت فى غدها فأجلها وان تأخر الى الفد فهو قريب لقرب اليوم من غد وقول ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا

٩٧ ولٰكِنْ نَغَى عَنِى الرِّجالَ جَراءتِى
 وصبرى وإقدامي عَلَيْهِمْ ومَختِدِى
 ٩٨ لَعَنْرُكَ مَا أَمْرِى عَلَىَّ بِفُسَةٍ نَهَادِى ولا لَيْلِى عَلَىَّ بِسَرْمَــدِ
 ٩٨ لَعَنْرُكَ مَا أَمْرِى عَلَىَّ بِفُسَةٍ

الجراءة والجُراءة مصدر الجرى، وهو الشجاع المقدم على قومه والمحتد الاصل يقول نفى عنى اقدام الرجال وتسرع الاعدا، الى بالساءة ما علوا من جرأتى واقدامى وكرم اصلى وقوله ما امرى على بغمة يقول اذا همت بامر امضيته ولم يشتبه على الوجه فيه والفمة الامر المبهم الذى لا يُهتدَى له وقوله ولا ليلى على بسرمد اى ليس بالدائم غير المنقطع والمنى الله الحزون وقيل مم تلقاه بالصبر فلم يطل ليله كما يطول ليل المحزون وقيل ايضا الله اذا هم بامر امضاه وانفذه ولم يتردد فيه فيشتفل بالله ويمتنع من نومه

٩٩ ويَوْمٍ حَبَسْتُ النَّفْسَ عِنْدَ عِراكِها حِفاظًا عَلَى عَوْداتِهِ والتَّهَـدُّدِ

١٠٠ عَلَى مَوْطِنٍ يَخْشَى الفَتَى عِنْدَهُ الرَّدَى مَوْطِنٍ يَخْشَى الفَتَى عِنْدَهُ الرَّدَى مَتَى تَعْتَركُ فِيهِ الفَسرائصُ تُسرْعَد

قوله عند عراكها اى عند معالجتها الحرب وازدحامها والحفاظ · c

الثوب جميعه لان الشق من الجيب امكن وقوله ليس همه كهمى الهم هاهنا ما يهم به من الامور ويكون ايضا بمنى الهمة وقوله ولا يفنى غنائى اى لا يقوم مقامى ولا ينفع نفعى

٩٥ بَطِيء عَنِ الجُلَى سَرِيعِ إِلَى الخَنى
 ذَلِيه لِ بِأَجْمَاعِ الرِّجَالِ مُلَهَّدِ
 ٩٦ فَلَوْ كُنْتُ وَغُلا فى الرِّجَالِ لَضَرَّنى
 عَداوة ذِى الأَصْحَابِ والمُتَوَجِّدِ

الجتى الاهر الجليل والحنى الفساد يقول اذا ناب القوم امر جليل بطؤ عنه ولم يشارك في دفعه وان احسّ بدناءة وفساد اسرع الى ذلك ولم يتخلف عنه والاجماع جمّ نُجمْم وجمْم وهو قبض الرجل اصابعه وشدّه اياها للكز والملهد الملكوز المدفّع يقال لهد الرجل ولكز ووكز بمنى واحد وقول فلو كنت وغلا في الرجال الوغل الضعيف من الرجال وقيل هو الضميف في القوم وليس منهم وقول عداوة ذي الاصحاب يريد من كانت معه جماعة مضده وتقويه والمتوحد الفرد من الرجال الذي ليس معه احد

manque. لكز B

شدّة وقوّة وقول ه شدید علیکم ای عقره لـ الابـل بنی منـه علیکم وظلم فها ذا ترون فی امره والمتعبّد القاصد بالظلم

٩١ فَقَالَ ذَرُوهُ إِنَّمَا نَفْهُمَا لَهُ وَإِلَا تَكُفُّوا قَاصِيَ البَوْكِ يَزْدَدِ
 ٩٢ فَظَلَّ الإماء يَمْتَلِلْنَ خُوادَها ويُسْعَى عَلَيْنا بِالسَّدِيفِ المُسَرْهَدِ

قول عذد يقول ان لم تكفّوا اقصى البرك وتردّوه الى اوّل ازاد فى نفاره وذهب والبرك الابل وقاصيها ما تَقصّى منها وتنحّى والقصا الناحية وقول عملان حوارها اى يشتوينه فى الملّة وهى الرماد الحار والجبر والحوار ولد الناقة وقول ويسمى علينا بالسديف اى يُنقَل الينا اطمعته ويُختلف بها علينا والسمى المشى والسديف شقق السنام وهى قطعة والمسرهد الحسن الغذا، وقيل ايضا هو السمين

٩٣ فَإِنْ مُتُ فَانْعَيْنِي بِما أَنا أَهْلُهُ
 وشُقِي عَلَى الجَيْبَ يا أَبْنةَ مَعْبَدِ
 ٩٤ ولا تَجْعَلِينِي كَأَمْرِي لَيْسَ هَمَّهُ
 كَهَمِّي ولا يُفْنِي غَنائِي ومَشْهَدِي

قوله ف انمینی بما انا اهله ای اذکرینی واذکری من افعالی ما انا اهله ومشهور به وقوله وشقی علی الجیب وهو برید

الابل والهجود النيام وقول مخافتي اى خوفها ايّاى ونواديه اوائله وما سبق منه ويقال لا ينداك متى امر تكرهه اى لا يسبق اليك متى ما تكره يقول ربّ برك قد عقرت منه للضيفان وانما خصّ النوادى لانها ابعد منه عند فرارها فيقول لا يفلت من عقرى ما قرب ولا ما شُدَّ قِيدَ وقول ه امشى بعضب اى اثارت مخافتي نوادى هذا البرك في حال مِشيتي اليها بالسيف والعضب القاطع والمجرد المسلول من غمده وقول ه فرت كهاة الكهاة الضخمة المسنة والحيف جلد الضرع المشتمل عليه والجلالة الجليلة الضخمة وعقيلة المال خيره وافضله والوبيل العصا شبه المشيخ بها لطول سنة وهزاله وضمره واليلندد الشديد الخصومة الشيخ بها لطول سنة وهزاله وضمره واليلندد الشديد الخصومة

٨٩ يَقُولُ وَقَدْ تَرَّ الوَظِيفُ وساقُها

أَلَسْتَ تَرَى أَنْ قَدْ أَتَيْتَ بِمُؤْيِدٍ أَلَسْتَ بَوْيِدٍ عَلَيْكُمْ بَغْيُسُهُ مُتَعَمِّدٍ

قول يقول يعنى الشيخ ومعنى تر طن وندر لما ضربته بالسيف والوظيف ما بين الرسغ والساق وفى اليد ما بين الرسغ والذراع والمؤيد الداهية واصلها من الايد وهى القوّة كانها داهية ذات

<sup>·</sup> واللندد والالندد ٠

<sup>·</sup> ترّ سقط وندً °C ·

بالتأتى والرفق اعجله السيف لمضائه ان يمهل فـقــال قدى اى قد فرغ ومضى ويكون قــدى ايضا بمنى حسبى وحاجزه الذى يحجز بــه اى يقطع

٨٥ حُسامٌ إذا ما قُنتُ مُنتَصِرا بِهِ

كَفَّى العَوْدَ مِنْهُ البَدْ؛ لَيْسَ بِمِعْضَدِ

٨٦ إذا أَبْتَدَرَ القَوْمُ السِّلاحَ وَجَدتَّنِي

مَنِيما إذا بَلَّتْ بِقَانِيهِ يَدِي

الحسام القاطع من السيوف وقوله منتصرا به اى اذا انتصرت من ظلم فضربت به كفتنى الضربة الاولى التى بدأت بها ان اعيد ضربة ثانية والمعضد الردى من السيوف الذى يُمتهَن فى قطع الشجر يقال عضدت الشى اذا قطعته ويقال المعضد الكليل من السيوف وقوله اذا ابتدر القوم السلاح اى عجلوا اليها وتبادروا نحوها لامر دهمهم وقوله اذا بلّت بقائمه يدى اى علقت بقائمه يدى وظفرت به يقال بللت بكذا اذا ظفرت به وقائم السيف مقبضه

٨٧ وبَرْكٍ هُجُودٍ قَدْ أَثَارَتْ مَخافَتِي تَوادِيَـهُ أَمْشِي بَعَضْ مُجَرَّدِ
 ٨٨ فَمَرَّتْ كَمَاةٌ ذَاتُ خَيْفٍ جُلالةٌ عَقِيلةُ شَيْحٍ كَالوَبِيلِ يَلَنْدَدِ

البرك جماعة ابـل الحتى وقيـل البرك يقع على جميع مـا برك من

٨١ فَأَضْبَعْتُ ذَا مَالُ كَثِيرِ وَعَادَنِي بَنْونَ كِرامٌ سَادَةٌ لِمُسَوَّدِ
 ٨٢ أَنَا الرَّجُلُ الضَّرْبُ ٱلَّذِي تَعْرِ فُونَهُ خَشَاشٌ كَرَأْسِ العَيةِ المُتَوَقِّدِ

قوله وعادنى بنون كرام اى اتونى وعادونى وقوله سادة لمسود هذا كما يقال فلان شريف لشريف اى شريف ابن شريف وقوله انا الرجل الضرب اى الحقيف من الرجال الظريف والخشاش الماضى فى الامود الذكى ورواه الاصمى بكسر الحا وقال كل شى خشاش بالكسر الا خشاش الطير وقوله كرأس الحية اى خفيف الروح الذكى والمتوقد الذكى الكثير الحركة واصله من توقدت النار توقداً

٨٣ وآلينتُ لا يَنْفَكُ كَشْعِي بِطانـةً

يقول اقسمت لا يزال السيف متصلا بكشمي ملازما لى والكشم الخاصرة وما انضم عليه الاضلاع والعضب السيف القاطع وشفرتاه حدّاه وقوله اخى ثقة يبنى السيف اى يوثق بمضائه وحدّه والضرية المضروبة وقوله لا ينثى عن ضريبة رسب فى الضريبة ولم يرجع عنها وقوله قدى يقول اذا امر حاجزه

٧٩ فَذَرْ فِي وَعِرْضِي إِنَّنِي لَكَ شَاكِرْ وَلَوْ حَلَّ بَيْتِي نَانِيا عِنْدَ ضَرْغَدِ
 ٨٠ فَلَوْ شَاءَ رَبِّي كُنْتُ قَيْسَ بْنَ خَالِدٍ
 ولَوْ شَاءَ رَبِّي كُنْتُ عَمْرَو بْنَ مَرْثَدِ

يقول اتركنى وعرضى ولا تقذفنى بالقبيح فانا شاكر لك ولو كنت نائيا عنك وضرغد حَرة بارض غطفان وقوله كنت قيس بن خالد هو قيس بن خالد بن عبد الله ذى الجدين من بنى شيبان وعمرو بن مرثد ابن عم طرفة قال ابو عبيدة فقال عرو بن مرثد لما سمع قول طرفة ابعثوا الى طرفة فليأتنى فأتاه فقال له امّا الولد فالله يعطيكه وامّا المال فلا تبرح حتى تكون اوسطنا مالا ثمّ امر بنيه وهم سبعة ان يعطوه عشرا عشرا من الابل حتى اعطاه بنو عمرو سبعين بعيرا ثمّ قال لئلاثة من بنى ابنائه اعطوه عشرا عشرا فأعطوه ثلاثين فبقوا الابناء يفخر ابناؤهم الذين اعطوا طرفة على سائر بنى الابناء النفي لم يعطوه أ يقولون جعلنا جدّنا مشل بنيه

<sup>·</sup> الحِرين B ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ces trois mots manquent dans B.

<sup>·</sup> الابناء الذين اعطوا طرفة ينخر ابناؤهم B.C ·

<sup>.</sup> لم يعطوا طرفة B,C .

مالك لأعانني على ما نزلبي من الهم او لتأتى فى امرى وانظرنى غدى ولم يُعجِل على حتى اصير الى ما يحبّ يقال انظِره غده اى دعه حتى يرجم اليه حلمه ويحسن رأيــه

٧٧ ولٰكِنَّ مَوْلاَى أَمْرُوْ هُوَ خانِقِى عَلَى الشَّكْرِ والتَّسْآلِ أَوْ أَنَا مُفْتَدِ
 ٧٨ وظُلْمُ ذَوِى القُرْبَى أَشَدُ مَضاضة عَلَى المَرْءِ مِنْ وَقع الحُسامِ المُهَنَّدِ

قول على الشكر والتسآل اى يسئلى ان اشكره وافتدى منه عالى والمولى هاهنا ابن العم وقيل هو يلومنى ويشتد على ان اشكر الناس واتعرض لمعروفهم وهو مع ذلك لا يُغنينى عن شكرهم والتعرض لمعروفهم فلومه لى ظلم وقوله اشد مضاضة اى حرقة يقول ظلم القرابة اشد ظلم على الانسان وابلغه وانما ذلك لان المظلوم لا يكاد يجد فى الانتصار من قريب بل ينطوى على ما يلقى منه ويصبر فهوة ع ذلك الظلم اشد من وقع الحسام وهو السيف القاطع والمهند المنسوب الى الهند

<sup>·</sup>غير من هؤلا. B ا

B, C ني manque.

Depuis فلومه لى ظلم jusque وقيل manque dans B.

الجلّى الامر العظيم وهو مؤنّث الاجلّ كما يقال الاعظم والفظى وحماتها القائمون بها والجهد المشقّة والشدّة وقول وان يقذفوا بالقدع عرضك القّذع والقدّع القبح والشتم والقدف ان يُرمّى به ويُنسَب اليه والعرض موضع الذمّ والمدح من الرجل والحياض جع حوض وهذا مثل اى اوردهم حياض المهالك وقول قبل التهدّد اى اقتلهم قبل ان اتهدّدهم

٧٠ بلا حَدَثٍ أَخدَثَتُهُ وَكَمُخدِثٍ هِجائِي وقَنْفِي بِالشُّكاةِ ومُطْرَدِي
 ٧٦ فَلَوْ كَانَ مَوْلِايَ آمْرَأُ هُوَ غَيْرُهُ لَفَرَّجَ كَرْبِي أَوْ لَأَنْظَرَنِي غَدِي

يقول فعل ابن عتى ما فعل بلا حدث ولا جُرم كان متى اليه وقول و كعدث هجائى اى كعدث متى اتى ذلك الى يريد ان هجا ابن عمّه وقدفه اياه بالشكاة كعدث منه الى نفسه لان ابن عمّه اذا اذاه فكأن نفسه اذت ومطردى اى اطرادى يقال اطردت مطردا اذا صيرت طريدا ويروى كعدت بفتح الدال وهو فى معنى المصدر اى وهجو ابن عمى اياى كإحداث احدثته الى نفسى وقول ه لفرج كربى اى لوكان ابن عمى غير الحدثت الى نفسى وقول ه لفرج كربى اى لوكان ابن عمى غير

<sup>·</sup> والقذع اللفظ القبيح · C

<sup>،</sup> منی B,C ،

والحمولة الابل يُحمَل عليها وكان معبد اخو طرفة يرعى هو وطرفة ابلا لهما فشبّها طرفة فقال له معبد لم لا تسرح في ابلك كما كنت تفعل اترى ان شعرك يردّها ان أخذت قال فابلك كما كنت تفعل اترى ان شعرك يردّها ان أخذت قال فابن لا اخرج فيها ابدا حتى تعلم ان شعرى سيردّها فتركما فاخذها ناس من مضر فادّعى جواد عمرو بن هند وقابوس ورحل من اليمامة وقال فى ذلك ورحل من اليمامة وقال فى ذلك

### أَعَنْرُو بْنُ هِنْدِ مَا تَرَى دَأْيَ صِرْمَةٍ

وقول وقربت بالقربي اى ادلات على ملك ابن عتى بالقرابة وقول متى يك عهد للنكيشة اى متى يقع امر يبلغ فيه اقصى الحجود من النفس اشهده ويقال بلفت نكيشة البعير اذا جهدت فى السير حتى يذهب بسيره ألله

٧٣ وإنْ أَدْعَ لِلْجُلِّى أَكُنْ مِنْ مُماتِها وإنْ تَأْتِكَ الأَعدا، بالجَهْدِ أَجْهَدِ
 ٧٤ وإنْ يَقْذِنُوا بِالقَّذْعِ عِرْضَكَ أَسْقِهِمْ
 بشِرْبِ حِياضِ المَوْتِ قَبْلَ التَّهَدُّدِ

<sup>·</sup> لهما يوما يوما فقبّها ٢٠

Appendice, 11, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depuis ويقال jusqu'à la fin manque dans B.

روحه كما ان صاحب الفرس الذى قد طوّل له اذا شاء اجتذبه وثناه اليه وقوله وثنياه باليد يريد ما انثنى على يديه منه

٢٩ يَلُومُ وما أَدْدِى عَلَى ما يَلُومُنِى كَمَا لاَمَنِى فى التحَيِّ قُرْطُ بنُ أَعْبَدِ
 ٢٠ وأَيْأَسَنِى مِنْ كُلِّ خَيْرٍ طَلَبْتُهُ كَأَنَّا وَضَعْنَاهُ عَلَى رَمْسِ مُلْحِدِ

قرط بن اعبد رجل من حى طرفة وقوله كانّا وضعناه على رمس ملحد يقول قد ينست من كلّ خيره كانه قد مات ودفنته والرمس القبر ويقال رمست الربيح الاثر اذا دفنته واللحد الشقّ في جانب القبر فان كان في وسطه فهو الضريح وقوله على رمس اراد وضعناه في رمس وعَلَى تُبدّل من في كثيرا

٧١ عَلَى غَيْرِ شَيْء قُلْتُهُ غَيْرَ أَنَنِي نَشَدتُ فَلَمْ أُغْفِلْ حَمُولةً مَعْبَدِ
 ٧٢ وقَرَّبْتُ بِالقُرْبَى وجَدِّكَ إِنَّنِي مَتَى يَـكُ عَهْدٌ للنَّكِيثةِ أَشْهَدِ

يقول ايـأسنى من خيره على غير ذنب ولا شى عنيت عليه غير الني اشدت بـذكر حمولـة معبد واعتد ذلـك على ذنبا يقـال نشدت الضالـة اذا طلبتها واشدت بذكرها وانشدتها اذا عرّفتها

<sup>·</sup> اذا شا، قبضه جذبه ۲ م

#### وهو ان تجرى لتدرب وتخفّ حتّى تضمر

٢٠ مِنْ يَعابِيبَ ذُكُورٍ وُقُحٍ وهِضَبَّاتٍ إذا آبْتَلَ المُدُرْ
 ٢١ جافِلاتٍ فَوْقَ عُوجٍ عُجُلٍ دُكِبَتْ فِيها مَلاطِيسُ سُمُرْ

اليمابيب جمع يعبوب وهو الطويل الجسم من الخيل وهو الشديد المحدو مشبة بالنهر اليمبوب وهو الشديد الجرية وانما خص الذكور لانهم اوقح واصلب والوقح جمع وقاح وهو الصلب الحوافر والهضبات السراع الشداد وقيل هي الضخام كالهضاب وقيل هي جمال حمر والمذر جمع عذار اللجام يقول اذا جهدت وعرقت وابتلت عذرها فهي حينه سريمة شديدة وقيل الهضبات الكثيرة المرق وقول جافلات اى ماضيات سراع يقال جفلت السفينة واجفلت اذا انحدرت مسرعة وقوله فوق عوج اى قوائم فيها انحنا وذلك مما تمدح به والعجل السراع واحدتها عجول والملاطيس جمع ملطاس وهو معول يكسر به الصخر شبه الحوافر بها في صلابتها ووصفها بالسمرة لان ذلك اشد لها واصل

manque مشبه - الجرية B

<sup>·</sup> عروقها C •

# ٧٥ حِينَ نادَى الحَيْ لَمَا فَزِعُوا ﴿ وَدَعَا الدَّاعِي وَقَـدْ لَجَّ الذُّعْرِ

يقول نصبر على ارتباط الخيل والقيام عليها وقول على مكروهها اى مسكها على شدة الزمان وجوع الناس ونؤثرها على انفسنا ويُحتَمَل ان يريد نمسك الخيل على ما تلقاه من شدة الحرب وجدها ولا ننهزم وابما ذكر مكروه الخيل لانها اذا اصابها مكروه في الحرب فهم اجدر ان يصيبهم والبيت الذي بعده يدل على هذا التفسير الثاني وقول وقد لج الذعر اى دام الذعر في القلب واشتد والذعر الفزع وحرك المين اتباعا لحركة الذال

٨٥ أَيُها الفِتْيانُ فى مَجْلِسِنا جَرِّدُوا مِنْها وِرادا وشُقُرُ
 ٩٥ أَعُوجِيَاتٍ طِوالا شُزَب دُوخِلَ الصَّنْعَةُ فِيها والضَّمُرْ

قول عبر حردوا منها ورادا اى القوا عنها جلالها واخرجوها للقا وقيل الجريدة من الخيل التى تُختار فتجرد اى تكمش فى مهم الامور والوراد جمع ورد وشقر جمع اشقر وحرّك الثانى اتباعا اللاقل وقوله اعوجيّات اى منسوبة الى اعوج فحل لفنى والشزب الضمر واحدها شازب وقول دوخل الصنعة فيها اى لزمت الصنعة اياها واكثر القيام عليها ولم تنفسل ولم تمهل والضمر تضميرها

جُرَر جی جَرُور و سَامِیجی آسید، آسیدة اخلاقهم و آسِر سَاخُون فی آسِر وقوله آفة الحَرْر ی یخوونه فتکون لها کالآقیة وقوله فیاصلو آری ی تفضل روه وسادتنا رأی غیرة وقوله وفی آروع وقر ای لا نخت عند آروع بل نشب ونتوقر وقوله بیرون علی الآتی الحر ی بنیون ویضرون علی لاتی الای الای الای الله و نقیره

أفض خلفه عَنْ جرهم (دُبُ النَّذَعِ بَالْغَيْرِ أَمْرُ
 دُبُ النَّذِعِ بَالْغَيْرِ أَمْرُ
 دُبْ قُلْ فَارَةً مَنْفُوحةً وَنَسْكَى لَبُاشٍ خُدةً م لَغِيرًا

یمون ن جبل جارهه حلموا عنه حد ف علا ولم یکافئوه علی جب وقول دحب الاترع می واسعو الصدور باشروف یقال اسه ارجب الدراع ورجب الدراع دا کان واسع الصدر باشروف وقول به بخیر امر ای وامرون بعمل خیر ویحضون علیه ومرجم امور وهو . کثیر الامر لمخیر وقول دانی فی غارة ای مسرعون آن اله رق متقدمون فیه واصله من دانی السیف اذا کان بمخیج من غمده و نسفوحة الصبولة ویقال هی الکثیرة و خدة جم حاه وهو الذی یحی حریمه وعشیرته

١٥ لُنبِتْ الْحِينَ عَلَى مَكْرُوهِ ﴿ حِينَ لَا يُنْجِكُ إِلَّا الْعُبْرُ

نحن نطعم فى شدّة الزمان اذا كان ربيح القتار عند القوم بمنزلة رائحة المود لما هم فيه من الجهد والحاجة الى الطعام وقوله بجفان تعترى نادينا اى ندعوهم الى جفان ومعنى تعترى تلمّ نديّا وتأتيه والنادى مجلس القوم ومتحدّثهم والسديف قطع السنام والصنّبر اشدّ ما يكون من البرد

٤٩ كَالجَوالِي لا تَنِي مُتْرَعة لِقِرَى الأَضيافِ أَوْ لِلمُغتَضِرُ
 ثُمَّ لا يَخْزُنُ فينا لَخْمُها إِنَّما يَخْزُنُ لَخَمُ المُستَّخِرْ

الجوابى جمع جابية وهو الحوض العظيم يجبى فيه الما اى يجمع شبة الجفان بها فى سمتها وعظمها والمترعة المملونة وقوله لا تنى اى لا تفتر ولا تزال والقرى القيام بالضيف والمحتضر النازل على الما والمحاضر المياه واحدها محضر يقول لا تزال جفانها مترعة لمن جانا ضيفا او لمن كان حاضرا معنا نازلا على ماننا وقول مثم لا يمخزن فينا لحمها يقول لا يدخر لحم اليوم الى غد فتتفير رائحته ولكنّا ننحر كلّ يوم ونطعم اللحم طريّا يقال خنز اللحم يمخنز وخزن يمخزن اذا غيّب وتفيّرت رائحته

اه ولَقَدْ تَعْلَمُ بَكُرٌ أَنَّنا آفَةُ الجُوْدِ مَسامِيحُ يُسُو
 اه ولَقَدْ تَعْلَمُ بَكُرٌ أَنَّنا فاضِلُو الرَّأْي وفِى الرَّوْعِ وتُوْدُ
 ولَقَدْ تَعْلَمُ بَكُرٌ أَنَّنا فاضِلُو الرَّأْي وفِى الرَّوْعِ وتُورُ
 ويُبِوْدُنَ على الآنِي المُسبِورُ

مشرف ويقال الطمر الوثوب الحفيف وقول عبق المسك بهم اى رائحة المسك ملازمة لهم لاصقة بهم وقول يلحفون الارض اى يجرّون ازرهم على الارض من الحيلاء ويفطونها بها والهدّاب الهدب

٥٤ وَرِثُوا السُّودَدَ عَنْ آبانِهِمْ ثُمَّ سادُوا سُودَدًا غَيْـرَ زَمِـرُ
 ٢٦ نَحْنُ فَى المَشْتَاةِ نَدْغُو الجَفْلَى لا تَرَى الآدِبَ فِينا يَنْتَقِـرُ

يقول كان آباؤهم سادة فورثوا السودد عنهم ثم اكتسبوا سوددا غير زمر والزمر القليل وقول في في المشتاة يريد زمن الشتا والبرد وذلك اشد الزمان والجفلي ان يمم بدعوته الى الطعام ولا يخص واحدا دون اخر والآدب الذي يدعو الى المأدبة وهي طعام يدعى اليه والانتقار ان يدعو النقرى وهو ان يخصهم ولا يمتهم يقول لا يخصون الأغنيا، ومن يطمعون في مكافاتهم ولكتهم يعمون طلبا للحمد ولاكتساب المجد أ

٤٧ حِينَ قالَ النّاسُ فى مَجلِسِهِم أَتُــــارُ ذاك أَمْ رِيحُ قُطُرْ
 ٤٨ بِجِفانٍ تَعْتَرى نادِينا مِنْ سَدِيفٍ حِينَ هاجَ الصِّنبُورُ

القُتار رائحة اللحم اذا شوى والقطر العود الذى يتبخّر بــه يقول

<sup>1</sup> Les trois derniers mots manquent dans B.

## ٤٢ لَا تَعِزُّ الخَمْرُ إنْ طافُوا بِها لِسِباء الشَّوْلِ والكُومِ البُّكُرْ

قول ه ثم زادوا لمّا وصفهم بالاقدام والجرأة والصبر في الحرب وغير ذلك من افعال البر بين ان لهم مزيدا على ذلك وهو اخذهم بالعفو والصفح عن الذنب وترك الفخر بذلك لان الفخر اعجاب وخفّة وقول لا تعزّ الحمر اى لا تعجزهم ولا تفوتهم لغلائها يقال عزّ الشي، اذا لم يوجد واشتد مطلبه والسبا شراء الخمر يقال سبأت الخمر اذا اشتريتها والشول جم شائلة وهي التي اتى عليها من نتاجها ستّمة اشهر او سبعة فخفّت بطونها وضروعها والكوم جمع كوما، وهي العظيمة السنام والبكر المبكرة وضروعها والكوم جمع كوما، وهي العظيمة السنام والبكر المبكرة اى شربوها او اتوها مريدين لها يقول ان ارادوا الخمر لم تفتهم وان كان ثمنها الشول والبكر من الابل

قول وهبوا كل امون يقول اذا شربوا الخمر وسكروا وهبوا كرام الابل والحيل والامون الموثقة الخلق التي يؤمن عثارها والطمر الفرس الطويل المشرف يقال وقع من طمار اى من مكان

يستعمل الابار في النخل ثم هو عام في كلّ شي، وضربه هاهنا مشلا لاتمام الصنيمة ورب المعروف وقول هوي الباءة اى ساحتهم طيبة سهلة لمن اداد معروفهم وهي وعرة خشنة لمن ادادهم بسو، وهذا مثل والباءة الساحة والفنا، والوحش المتوحش وهو كناية عن خشونة الجانب وشدته

٣٩ وهُمْ مَا هُمْ إذامًا لَبِسُوا نَسْجَ داوُودَ لِبَسَاْسٍ مُختَضِرُ ٢٩ وَمَا أَي الطَّوْمُ كَأْسًا مُرَةً وعَلَا الخَيْسَلَ دِمَا يُكَالشَّقِرُ

قوله وهم ما هم تفخيم وتعتب كانه قال اى رجالِ هم وقوله نسج داوود يمنى الدروع والنسج عملها وسردها واول من عملها داوود صلى الله عليه وسلم فلذلك تُنسب اليه والبأس شدة الامر والمجتضر المحضور المجتمع اليه يقول اذا استلأموا وسلحوا للقتال والغزو فاى رجال هم ويروى لبأس محتضر اى حاضر وتساقى القوم هذا مشل ضربه اى سقى بعضهم بعضا كأس الحتوف اى قتل بعضهم بعضا والكأس الانا، فيه الشراب والشراب فى الانا، يقال له كأس ايضا والشقر شقائق النعمان وقال الاصمعي هو شجر له ثمر احمر

٤١ ثُمَّ ذادُوا أَنَّهُمْ فِي قَوْمِهِمْ فَي غُلُو وُلَهِمْ الْعَلَامُ فَغُورُ لَأَنْبَهُمْ غَيْسُو فُخُو

المنفس والنفيس الشيء المتنافس فيه واراد به هاهنا المال والفني يقول ان نلنا مالا واصبنا خيرا لم نفرح عند ذلك وان اصابنا ضرّ لم نستكن له ولم نذل لعلمنا ان الاحوال تتعاقب من خير وشر وقوله اسد غاب يقول نحن في الجرأة كاسد الغاب والغاب جمع غابة وهي مأوى الاسد ومختفاه وأشد ما يكون الاسد عندها لانه يحميها ومعني فزعوا اغاثوا والانكاس جمع نكس وهو الضعيف الدني وأصله ان ينكس السهم في الكتّابة اذا كان ضعيفا ليعلم من غيره وقيل النكس الذي جمل سنخه نصلا ونصله سنخا فجاء ضعيفا لا خير فيها والهوج جمع اهوج وهو الاحمق والهذر جم هذور وهو الكثير الكلام وانما وصف ان الحرب لا تسمعهم ولا يكثر فيها لغطهم لان ذلك علامة الفشل والجبن وهذا كقول النابغة

# وُثُوا غَداةَ الرَّوْعِ وا**لإ**نْفارِ

٣٧ ولِيَ الأَصْلُ الَّذِي فِي مِثْلِهِ يُصْلِحُ الآبِرُ زَرْعَ المُسُوْلَيُو ٣٨ طَيِّبُ البَاءَةِ سَهْلُ ولَهُمْ شُبُلُ إِنْ شِئْتَ فِي وَخَيْنِ وَعِوْ

يقول لى الاصل الذى فى مثله يتم المعروف والاصطناع والآبر المصلح الشي والقائم عليه والمؤتبر المستدعى الى الصلاح واكثر ما دود ذات اجنحة والمشفتر المفترق يقول اذا صارت هذه الناقة فى الهاجرة على صعوبة السير فيها طيّرت الحصى وكسرته من شدّة سيرها فكانه فراش طائر متفرّق وقوله ذاك عصر يقول سيرى فى تلك البلاد على هذه الناقة فى عصر قد سلف والعصر الدهر وعدانى منعنى اليوم عن مثل ذلك امور عظيمة ظاهرة ليست مما يكتتم وعدانى شغلنى وصرفنى ونابنى حضرنى واتانى والحطوب الامور

٣٣ مِنْ أُمُودٍ حَدَثَتْ أَمْثَالُهَا تَبْتَدِى عُودَ القَوِيِّ المُسْتَيرُ وَ مَنْ أَمُودٍ المُسْتَيرُ وَتَسَكِّى النَّفْسُ ما صابَ بها فَأَصْبِرِي إِنَّكِ مِنْ قَوْمٍ صُبُرُ

٣٥ إنْ نُصادِف مُنْفِسا لا تَلْقَنا فُرُحَ الخَيْرِ ولا نَكْبُو لِضُو
 ٣٦ أُسْدُ غابِ فإذاما فَزِعُوا غَيْرُ أَنْكاسٍ ولا هُوج هُذُرُ

روحه كما ان صاحب الفرس الذى قد طوّل له اذا شاء اجتذبه وثناه اليه وقوله وثنياه باليد يريد ما انثنى على يديه منه

٢٩ يَلُومُ وما أَدْدِى عَلَى ما يَلُومُنِى كَمَا لاَمَنِى فى التَحَيِّ قُرْطُ بنُ أَعْبَدِ
 ٢٠ وأَيْأَسَنِى مِنْ كُلِّ خَايِرٍ طَلَبْتُهُ كَأَنَّا وَضَعْناهُ عَلَى دَمْسِ مُلْجَدِ

قرط بن اعبد رجل من حى طرفة وقوله كانّا وضعناه على رمس ملحد يقول قد ينست من كلّ خيره كانه قد مات ودفنته والرمس القبر ويقال رمست الربيح الاثر اذا دفنته واللحد الشقّ في جانب القبر فان كان في وسطه فهو الضريح وقوله على رمس اراد وضعناه في رمس وعَلَى تُبدّل من في كثيرا

٧١ عَلَى غَيْرِ شَيْء قُلْتُهُ غَيْرَ أَنَّنِي نَشَدتُ فَلَمْ أُغْفِلْ حَمُولةَ مَعْبَدِ
 ٧٢ وقَرَّبْتُ بِالقُرْبَى وجَدِّكَ إِنَّنِي مَتَى يَـكُ عَهْدٌ للنَّكِيثةِ أَشْهَدِ

يقول ايأسنى من خيره على غير ذنب ولا شى عنيت عليه غير الني اشدت بذكر حمولة معبد واعتد ذلك على ذنبا يقال نشدت الضائلة اذا طلبتها واشدت بذكرها وانشدتها اذا عرفتها

<sup>·</sup> اذا شا. قبضه جذبه C

#### وهو ان تجری لتدرب وتخفّ حتّی تضمر

مِنْ يَعَابِيبَ ذُكُورٍ وُقُحٍ وهِضَبَّاتٍ إذا ٱبْتَلَ المُدُرْ
 مِنْ يَعَابِيبَ ذُكُورٍ وُقُحٍ وهِضَبَّاتٍ إذا ٱبْتَلَ المُدُرْ
 جافِلاتٍ فَوْقَ عُوجٍ عُجُلٍ دُكِبَتْ فِيها مَلاطِيسُ سُمُرْ

اليمابيب جمع يعبوب وهو الطويل الجسم من الخيل وهو الشديد المَدُو مشبّه بالنهر اليعبوب وهو الشديد الجرية وانما خص الذكور لانهم اوقح واصلب والوقح جمع وقاح وهو الصلب الحوافر والهضبّات السراع الشداد وقيل هي الضخام كالهضاب وقيل هي جمال حمر والعذر جمع عذار اللجام يقول اذا جهدت وعرقت وابتلّت عذرها فهي حينية سريعة شديدة وقيل الهضبّات الكثيرة العرق وقول جافلات اى ماضيات سراع يقال جفلت السفينة واجفلت اذا انحدرت مسرعة وقوله فوق عوج اى قوائم فيها انحنا وذلك مما تمدح به والعجل السراع واحدتها عجول والملاطيس جمع ملطاس وهو معول يكسر به الصخر شبّه الحوافر بها في صلابتها ووصفها بالسمرة لان ذلك الشد لها واصل

<sup>•</sup> manque مشبه - الجرية B

<sup>·</sup> عروقها C •

# ٧٥ حِينَ نَادَى الْحَيُّ لَمَا فَزِعُوا ﴿ وَدَعَا الدَّاعِي وَقَـدْ لَجَ الذُّعُرْ

يقول نصبر على ارتباط الحيل والقيام عليها وقول على مكروهما اي مسكها على شدة الزمان وجوع الناس ونوثرها على انفسنا ويُحتمَل ان يريد نمسك الحيل على ما تلقاه من شدة الحرب وجهدها ولا ننهزم وابما ذكر مكروه الحيل لانها اذا اصابها مكروه في الحرب فهم اجدر ان يصيبهم والبيت الذي بعده يدل على هذا التفسير الثاني وقول وقد لج الذعر اي دام الناع وحرك الهين اتباعا الحركة الدال

٥٨ أَيُّهَا الفِتْيَانُ في مَخلِسِنا جَرِّدُوا مِنْهَا وِرادا وشُقُـرُ
 ٥٩ أَعُوجِيَاتٍ طِوالا شُزَب دُوخِلَ الصَّنعةُ فِيها والضَّمْرُ

قولـه جرّدوا منها ورادا اى القوا عنها جلالها واخرجوها للقا وقيل الجريـدة من الخيل التي تُختار فتجرد اى تكمش فى مهم الامور والوراد جمع ورد وشقر جمع اشقر وحرّك الثانى اتباعا اللاقل وقوله اعوجيّات اى منسوبة الى اعوج فحل لفنى والشزب الضمر واحدها شازب وقولـه دوخل الصنعة فيها اى لزمت الصنعة اياها واكثر القيام عليها ولم تنفيل ولم تمل والضمر تضميرها

الجنور جمع جنور والمساميح السمحاء السهلة اخلاقهم واليسر الداخلون فى الميسر وقول اقفة الجزر اى ينحرونها فتكون لها كالآفة وقول فاضلو الرأى اى تفضل اداؤنا وسيادتنا دأى غيرنا وقول وفى الروع وقر اى لا نخف عند الروع بل نشبت ونتوقر وقول يبرون على الآتى المبر اى يغلبون ويظهرون على الآتى المبر الان الغالب ونقهره

أفضُلُ أَخلامُهُمْ عَنْ جارِهِمْ دُحُبُ الأَذْرُعِ بِالخَيْرِ أَمُونُ
 دُلُتُ فَى غارةٍ مَسْفُوحةٍ ولَـدَى البَأْسِ حُماةٌ ما نَفِوْ

يقول ان جهل جارهم حلموا عنه حلما فاضلا ولم يكافئوه على جهله وقوله رحب الاذرع اى واسعو الصدور بالمروف يقال انه لرحب الذراع ورحيب الذراع اذا كان واسع الصدر بالمعروف وقوله بالخير امر اى يأمرون بفعل الخير ويحضون عليه وامر جمع امور وهو الكثير الامر للخير وقوله دُلُق فى غارة اى مسرعون الى الغارة متقدمون فيها واصله من دلق السيف اذا كان يخرج من غمده والمسفوحة المصبوبة ويقال هى الكثيرة والحماة جمع حام وهو الذى يجمى حريمه وعشيرته

٥٦ نُنسِكُ الخَيْلَ عَلَى مَكْرُوهِما حِينَ لا يُنسِكُها إلَّا الصُّبُرُ

نحن نطعم فى شدّة الزمان اذا كان ربيح القتار عند القوم بمنزلة رائحة العود لما هم فيه من الجهد والحاجة الى الطعام وقوله بجفان تعترى نادينا اى ندعوهم الى جفان ومعنى تعترى تلمّ نديّا وتأتيه والنادى مجلس القوم ومتحدّثهم والسديف قطع السنام والصنّبر اشدّ ما يكون من البرد

٤٩ كَالجَوابِي لا تَنِي مُثْرَعة لِقِرَى الأَضْيافِ أَوْ لِلمُختَضِرُ
 ثُمَّ لا يَخْزُنُ فينا لَخمُها إنَّما يَغْزُنُ لَخمُ المُدَّخِرْ

الجوابى جمع جابية وهو الحوض العظيم يجبى فيه الما اى يجمع شبة الجفان بها فى سعتها وعظمها والمترعة الملوءة وقوله لا تنى اى لا تفتر ولا تزال والقرى القيام بالضيف والمحتضر النازل على الما والمحاضر المياه واحدها محضر يقول لا تزال جفانها مترعة لمن جانا ضيفا او لمن كان حاضرا معنا نازلا على مائنا وقول مم ثم لا يمخزن فينا لحمها يقول لا يدخر لحم اليوم الى غد فتتفير رائحته ولكنا ننحر كل يوم ونطعم اللحم طريبا يقال خنز اللحم يمخنز وخزن يمخزن اذا عُيب وتفيرت رائحته

اه ولَقَذ تَعْلَمُ بَكُرٌ أَنَّنا آفَةُ الجُوْدِ مَسامِيحُ يُسُوْ
 الرَّوْعِ وَقُوْدَ تَعْلَمُ بَكُرٌ أَنَّنا فاضِلُو الرَّأْي وفي الرَّوْعِ وَقُوْدُ
 يخشِفُونَ الضُّرَّعَن ذِى ضُرِّهِمْ ويُبِوْدنَ على الآني المُبور

مشرف ويقال الطمر الوثوب الحفيف وقول عبق المسك بهم اى رائحة المسك ملازمة لهم لاصقة بهم وقول يلحفون الارض اى يجرون ازرهم على الارض من الحيلاء ويفطونها بها والهداب الهدب

٥٤ وَرِثُوا السُّودَدَ عَن آبانِهِم ثُمَّ سادُوا سُودَدًا غَيْـرَ زَمِـرُ
 ٤٦ نَخنُ فى المَشْتَاةِ نَدْغُو الجَفْلَى لا تَرَى الآدِبَ فِينا يَنْتَقِرْ

يقول كان آباؤهم سادة فورثوا السودد عنهم ثم اكتسبوا سوددا غير زمر والزمر القليل وقوله نحن في المشتاة يريد زمن الشتا والبرد وذلك اشد الزمان والجفلي ان يعم بدعوته الى الطمام ولا يخص واحدا دون اخر والآدب الذي يدعو الى المأدبة وهي طمام يدعى اليه والانتقار ان يدعو النقرى وهو ان يخصهم ولا يعمم يقول لا يخصون الأغنيا ومن يطمعون في مكافاتهم ولكتهم يعمون طلبا للحمد ولاكتساب المجد أ

٤٧ حِينَ قالَ النّاسُ في مَجلِسِهِم أَتْتارٌ ذاكَ أَمْ رِيحُ قُطُونُ
 ٤٨ بِجِفانٍ تَعْتَرِى نادِينا مِنْ سَدِينٍ حِينَ هاجَ الصِّنبُونُ

القُتار رائحة اللحم اذا شوى والقطر العود الذى يتبخّر بــه يقول

Les trois derniers mots manquent dans B.

# ٤٢ لَا تَعِزُّ الخَمْرُ إنْ طافُوا بِها لِسِباء الشَّوْلِ والكُومِ البُّكُرْ

قوله ثم زادوا لما وصفهم بالاقدام والجرأة والصبر فى الحرب وغير ذلك من افعال البر بين ان لهم مزيدا على ذلك وهو اخذهم بالعفو والصفح عن الذنب وترك الفخر بدلك لان الفخر اعجاب وخفّة وقوله لا تعزّ الخمر اى لا تعجزهم ولا تفوتهم لفلانها يقال عزّ الشي اذا لم يوجد واشتد مطلبه والسبا شرا الخمر يقال سبأت الخمر اذا اشتريتها والشول جم شائلة وهى التي اتى عليها من نتاجها ستّة اشهر او سبعة فخفّت بطونها وضروعها والكوم جمع كوما وهى العظيمة السنام والبكر المبكرة وضروعها والكوم جمع كوما وهى المعظيمة السنام والبكر المبكرة اى شربوها او اتوها مريدين لها يقول ان ارادوا الخمر لم تفتهم وان كان ثمنها الشول والبكر من الابل

٤٣ فَإِذَاما شَرِبُوهـا وَأَنْتَشَوْا وَهَبُـواكُـلَّ أَمُـونِ وطِيرِ الْمُلَوِّ أَمُـونِ وطِيرِ الْمُدَنِّ وَطَيرِ اللَّارِضَ هُدَابَ الأَذُرُ الْأَدْضَ هُدَابَ الأَذُرُ

قول ه وهبوا كل امون يقول اذا شربوا الحمر وسكروا وهبوا كرام الابل والحيل والامون الموثقة الحلق التي يؤمن عثارها والطمر الفرس الطويل المشرف يقال وقع من طمار اى من مكان

يستعمل الابار فى النخل ثم هو عام فى كل شى، وضربه هاهنا مشلا لاتمام الصنيعة وربا المعروف وقول ه طيب الباءة اى ساحتهم طيبة سهلة لمن اراد معروفهم وهى وعرة خشنة لمن ارادهم بسو، وهذا مثل والباءة الساحة والفنا، والوحش المتوحش وهو كناية عن خشونة الجانب وشدته

٣٩ وهُمْ مَا هُمْ إذامًا لَسُوا نَسْجَ داوُودَ لِبَالِي مُختَضِرُ ٢٩ وهُمْ مَا هُمْ أَشًا مُرَةً وعَلَا الخَيْلَ دِما ﴿ كَالشَّقِرُ

قول ه وهم ما هم تفخيم وتعتب كان ه قال اى رجال هم وقول اسج داوود يمنى الدروع والنسج عملها وسردها واول من عملها داوود صلى الله عليه وسلم فلذلك تنسب اليه والبأس شدة الامر والمجتضر المحضور المجتمع اليه يقول اذا استلاموا وسلحوا للقتال والغزو فاى رجال هم ويروى لبأس محتضر اى حاضر وتساقى القوم هذا مشل ضرب اى سقى بعضهم بعضا كأس الحتوف اى قتل بعضهم بعضا والكأس الانا، فيه الشراب والشراب فى الانا، يقال له كأس ايضا والشقر شقائق النعمان وقال الاصمعي هو شجر له ثمر احمر

١١ ثُمَّ زادُوا أَنَّهُمْ فِي قَوْمِهِمْ فَي غُنُورٌ ذَنْبَهُم غَيْرُ فُخُورُ

المنفس والنفيس الشي المتنافس فيه واراد به هاهنا المال والغني يقول ان نلنا مالا واصبنا خيرا لم نفرح عند ذلك وان اصابنا ضر لم نستكن له ولم نذل لعلمنا ان الاحوال تتعاقب من خير وشر وقدوله اسد غاب يقول نحن في الجرأة كاسد الفاب والغاب جمع غابة وهي مأوى الاسد ومختفاه وأشد ما يكون الاسد عندها لانه يحميها ومعني فزعوا اغاثوا والانكاس جمع نكس وهو الضعيف الدني وأصله ان ينكس السهم في الكتابة نكس وهو الضعيف الدني وأصله ان ينكس السهم في الكتابة نصلا ونصله سنخا فجا، ضعيفا لا خير فيها والهوج جمع اهوج وهو الاحمق والهذر جمع هذور وهو الكثير الكلام وانها وصف ان الحرب لا تسمهم ولا يكثر فيها لفطهم لان ذلك علامة الفشل والجبن وهذا كقول النابغة

# وُثُوا غَداةَ الرَّوْعِ وا**لإ**نْفارِ

٣٧ ولِيَ الأَصْلُ الَّذِي فِي مِثْلِهِ يُصْلِحُ الآبِرُ زَرْعَ المُسُوْتَبِرْ ٣٨ طَيِّبُ الباءةِ سَهْلُ ولَهُمْ شُبُلُ إِنْ شِنْتَ فِي وَخْشِ وَعِرْ

يقول لى الاصل الذى فى مثله يتم المعروف والاصطناع والآبر المصلح لاشى والقائم عليه والمؤتبر المستدعى الى الصلاح وأكثر ما

دود ذات اجنحة والمشفتر المفترق يقول اذا صارت هذه الناقة فى الهاجرة على صعوبة السير فيها طيّرت الحصى وكسرته من شدّة سيرها فكانه فراش طائر متفرّق وقوله ذاك عصر يقول سيرى فى تلك البلاد على هذه الناقة فى عصر قد سلف والمصر الدهر وعدانى منعنى اليوم عن مثل ذلك امور عظيمة ظاهرة ليست مما يكتتم وعدانى شغلنى وصرفنى ونابنى حضرنى واتانى والحطوب الامور

٣٣ مِنْ أُمُودٍ حَدَثَتْ أَمْثَالُهَا تَبْتَدِى عُودَ القَوِيِّ المُسْتَيرُ وَ مَ الْمُسْتَيرُ وَالْمُسْتَيرُ وَتَشَكِّى النَّفْسُ ما صابَ بها فَأَصْبِرِى إِنَّكِ مِنْ قَوْمٍ صُبُرُ .

٣٥ إنْ نُصادِفْ مُنْفِسا لا تَلْقَنا فُرُحَ الخيرِ ولا نَكْبُو لِضُو
 ٣٦ أُسْدُ غابِ فإذاما فَزِعُوا غَيْرُ أَنْكاسٍ ولا هُوج هُذُرُ

حديده وقوله ارهب الليل اراد اهل الليل وما يتَّقى فيه

الزعل النشيط والظلمان ذكور النمام والمخاض الحوامل من الابل شبه النمام بها وخص الجرب لانها سود من القطران فهو اشبه لها بالنمام والحدر الذي يجدر فيه لشدة برده او لمطر وريح يكون فيه وانعا خص اليوم الحدر لان المخاض تنضم فيه وتجتم شبه النمام بها في الاجتماع والكثرة ووصف الظلمان بالنشاط لانها بعيدة من الانس آمنة لا ترى احدا يروعها فهي تجي، وتذهب وقول قد تبطنت اى دخلت بطونها يمني البلاد التي ذكر والجسرة الطويلة وقيل هي الجريئة على الاهوال لنشاطها واراد والجسرة الطويلة وقيل هي الجريئة على الاهوال لنشاطها واراد السير وكثرة مباشرتها لوعود الارض والمعر الذي ذهب ما حوله من الشعر

٣١ فَتَرَى المَرْوَ إذاما هَجَرَتْ عَنْ يَدَيْها كَالْفَراشِ الْمُشْفَتِرْ ٣١ ذَلْكَ عَصْرٌ وعَـدانِي أَنَّنِي نَابَنِي العامَ خُطُوبٌ غَيْرُ سِرْ ٣٢ ذَاكَ عَصْرٌ وعَـدانِي أَنَّنِي

المرو الحجارة البيض والفراش الذى يتطاير حول السراج وهى

شبه النسوة بالسحائب فى سكون مشهن وبياضهن وخص بناب المخر لانها اشد بياضا وقول يوم زموا عيرهم اى فجمونى يوم الرحيل حين زموا العير للنهوض وقبول برخيم الصوت اى بشخص لين الصوت سهله يعنى المرأة التى وصف والعطر المطلى بالعطر

٢٧ وإذا تَـلْسُنُـنِي أَلْسُنُـهِا إنَّـنِي لَسْتُ بِمَوْهُونِ فَـقِـرُ
 ٢٨ لا كَبِيرٌ دالِـفٌ مِنْ هَرَمٍ أَدْهَبُ اللَّيْلَ ولا كَلُّ الظُّفُورُ

يقول اذا اخذتنى بلسانها وفخرت على انتصرت بلسانى وقابلتها عثل ذلك لأنى عزيز قوى النفس لا احتمل الضيم والموهون الضعيف والفقر الضعيف الفقار وهو كناية عن ضعف النفس واحتمال الذل وقيل الفقر هاهنا البادى المورة المكن منها من قولهم افقرك الصيد فأرمه اى امكنك وقوله لا كبير دالف اى لست بشيخ يدلف فى مشيه ضعفا وهرما والدالف الذى يقارب الخطو فى مداركة وسرعة وهو مشى الشيخ الضعيف وقوله ولا كل الظفر اى ما ظفرت به لم يفلت عنى وضرب هذا مثلا ويُحتكل ان يريد بالظفر السلاح اى هو كامل السلاح

<sup>·</sup> لنفسى · C

القر البرد والمكيك الشديد الحرّ الذي يَأخذ بالنفس في سكون ربيح وهذا نحو قول الاخر خفيف

سُخْنةٌ في الشِّتاء بارِدةُ الصَّيْبِ سِراجٌ في اللَّيْلةِ الظُّلْماء

وقول وقد الصيف اى هن مكفيّات لا يهتمهن بخدمة فهن ينمن وانما قبال رقد الصيف لان اكثر التصرّف يكون فيه فياذا لم يتصرّفن فى الصيف فأحرى ان لا يتصرّفن فى الشتاء والمقاليت جم مقلات وهى التى لا يعيش لها ولد والقلت الهالك والنزر القليلات الاولاد الواحدة نزور اى لا يرضمن واحدا ولا يهتمن به فذاك اصلح لهن واتم لنعمتهن

٢٥ كَبَناتِ المَخْوِ يَنأَذْنَ كَما أَنْبَتَ الصَّيْفُ عَسالِيجَ الخَضِوْ
 ٢٦ فَجَعُونِي يَـوْمَ زَمُوا عِيرَهُمْ بِـرَخِيمِ الصَّوْتِ مَلْثُومٍ عَطِوْ

بنات المخر سحائب يأتين قبل الصيف منتصبات رفاق والمساليج جمع عسلوج وهو شي ابيض يمخرج في الصيف لين ينثني فشبه تشمن به ومعنى يأدن يتحركن ويتثنين والحضر نبت اخضر وقوله كما انبت الصيف فاوقع التشبيه على الانبات وهو يريد المساليج انبتها المعنى لا يشكل وانما على الانبات وهو يريد المساليج اتباعا لان المعنى لا يشكل وانما

فأعطيني سنّا من فضّة وقوله بردا اى ثقرا نقيّا كالبرد والمصقول البرّاق والاشر تحزيز فى اطراف الاسنان ومنه اشتق المشاد وقول تبدى حببا اى طرائق من ريقها يريد ان فها كثير الريق واذا قلّ ريق الفم تغيّرت رائحته ثمّ شبّه ما فها فى طيب رائحته وبرده بالما البرد ممزوجا برضاب المسك ورضاب المسك قطمه

٢١ صادَفَتْهُ حَرْجَفْ فى تَلْعَةٍ فَسَجَا وَسُطَ بَلاطٍ مُسْبَطِرُ
 ٢٢ وإذا قامَتْ تَداعَى قاصِفٌ مالَ مِنْ أَعْلَى كَثِيبٍ مُنْقَعِرُ

الحرجف الشمال اذا عطفت وقيل هي الشديدة من كل ربيح والتلمة مسيل الما الى الوادي وقوله فسجا اى سكن واستقر والبلاط ارض مستوية في صفاة والمسبطر السهل المعتد يصف ان الما استقر في بلاط فصف وهبت عليه ربيح شديدة فبرد وقوله تداعى اى مال لينهال والقاصف ما انقصف من الرمل اى مال وانهال والكثيب رمل مجتمع يقول كانها رمل ينهال ونعمتها والمنقعر المنقلع من اصله وانها وصف الرمل بالانهال والانقعار اشارة الى لينه وسهولته وتراكه

٢٣ تَطْرُدُ القُرَّ بِحَرِّ صادِقٍ وعَكِيكَ القَيْظِ إِنْ جاء بِقُرْ
 ٢٤ لا تَلُمْنِي إِنَّها مِنْ نِسْوةٍ دُقَسدِ الصَّيْفِ مَقَالِيتَ نُزُدُ

عسكرة ونأت عنه اى بعدت ثمّ استأنف فـقــال شحط مزار اللذّكر اراد يا شحط مزار المذّكر ما ابعده

١٧ فَلَنِنْ شَطَّتْ نَواها مَرةً لَعَلَى عَهْدِ حَبِيبٍ مُعْتَكِرُ
 ١٨ بادِنْ تَجْلُو إذاما ٱبْتَسَتَتْ عَنْ شَتِيتٍ كَأْقَاحِى الرَّمْلِ غُوْ

يقول لئن ف ارقت وبعدت نيتها اى جهها التى نوها لقد نأت على ههد حبيب معتكر يعنيها نفسها والاعتكاد اعتكادها عليه وانالتها اياه بما يحت وقوله بادن اى ضخمة كاملة البدن وممنى تجلو تكشف وتبدو والشتيت الثفر المتفرق النبت وشبّهه بالاقاحى وهي جمع الحوان فى بياضها ورقتها وصفائها وانما اراد نور الاقحوان والفرّ البيض وكلّ اغرّ ابيض وحمل قول غرّ على ممنى الشفر فخم لأنّ الثغر جمع فى الممنى اذا كان واقعا على الاسنان أ

١٩ بَذَلَتْهُ الشَّنْسُ مِنْ مَنْبِتِهِ بَرَدا أَنِيَضَ مَضْتُولَ الأَشْرُ
 ٢٠ وإذا تَضْحَكُ تُبْدِى حَبَبا كَرُضابِ المِسْكِ بِالمَاءَ الخَصْرُ

قول الشمس يعنى الثفر وكان المثمَّر اذا سقطت لـ است قذف بها نحو الشمس وقال يا شمس اعطيتُك سنّا من عظم

<sup>&#</sup>x27; Depuis وحمل jusque الاسنان manque dans B.

١٣ حَيْثُ ما قاظُوا بِنَجْدِ وشَتَوْا حَوْلَ ذاتِ الحاذِ من ثِنْيَ وُقُوْ
 ١٤ فَلَهُ مِنْها عَلَى أُحْيانِها صِفْوةُ الرّاح بِمَلْدُوذِ خَصِرْ

ذات الحاف ارض تنبت الحاف وهو شجر واحدت حافة ووقر موضع وثنياه جانباه وقول منها على احيانها اى غدوة وعشية ونصف النهار وصفوة الراح ما صفا منها والراح الحير سُميت بذلك لان شاربها برتاح للسخاء اى بهش له والملذوذ اللذيذ المستلذ يقول له منها من النائل ما يكون عنده من حبه لها والحصر الراح ممزوجا بما بارد يمنى ما يجتنى من القبل والحصر البارد

إِنْ تُنَوِّلُـهُ فَقَدْ تَنْنَعُهُ وَتُوبِهِ النَّخِمَ يَجْدِى بِالظَّهُوْ
 إِنْ تُنَوِّلُـهُ فَقَدْ تَنْنَعُهُ وَتُوبِهِ النَّخِمَ يَجْدِى بِالظَّهُوْ
 أَتْ شَخْطَ مَزَادِ المُدَّكِوْ

يقول إن تُعطِه مرّة فقد تمنعه اخرى والها، كناية عنه وقوله وتريه النجم بجرى بالظهر اى يظلّ من منعها آياه فى مشقة حتى كانه يرى الكواكب نهارا اى يظلم عليه نهاره فتبدو له الكواكب كا تبدو ليلا وقوله ظلّ فى عسكرة اى ظلّ من حبّها فى حيرة وشدّة يقال اخذته عساكر الموت اذا اقبل يدار به والمساكر اهوال وغموم يركب بعضها بعضا وقوله ونأت اراد ظلل فى

المدرى اى غليظة القرن ملساؤه لم يرتفع بعد وانما اراد حداثها وصغرها واصله من جاب يجوب اى قد خرق الرأس وطلع وقوله لها ذو جدة فى ظهره وهى الطريقة التى فى متنه وقوله تنفض الضال اى تنفضه بقرنيها ليسقط ثمره والضال السدر البرّى والسمر شجر والمعنى هى كظبية صغيرة السن ثم وصف الظبية بما يزيد فى حسنها من ذكر الولد وكونها فى الخصب

١١ بَيْنَ أَكْنَافِ خُفَافٍ فَاللَّوى مُخْرِفٌ تَخْنُو لِرَخْصِ الظِّلْفِ خُو اللَّهِ المُسْبَكِوث
 ١٢ تَخْسِبُ الطَّرْفَ عَلَيْها نَجْدة يا لَقَوْمِي لِلشَّبابِ المُسْبَكِوث

الاكناف النواحي واحدها كنف وخفاف واللوى موضان واللوى ايضا منقطع الرمل ومسترقه والمخرف التي نُتجت في الحريف او التي دخلت في الحريف والحريف ايام صرام النخل ومعنى ثخنو تعطف وقوله لرخص الظلف اى تعطف على ولد صغير لم يشتد ظلفه بعد والحرّ الكريم العتيق واذا عطفت على ولدها وخذلت القطيع كان ابين لحسنها وقوله تحسب الطرف اى تحسب رفعها طرفها للنظر شدّة عليها لنعمتها ورقتها والنجدة الشدّة والقتال وقوله يا لقومي للشباب لمّا وصفها بالنعمة تمتّجب منها وعتّجب غيره والمسبكر التامّ المنتصب

كثرة خيره ونفعه وقول فاصبحت فقا الفقع الكم الابيض يطلع من الارض يضرب مثلا للندليل يقال اذل من فقع بقاع وانما ذلك لانه ينبت على وجه الارض فيوطأ والقرارة ما اطمأن من الارض واكثر ما يكون الكم فيه ومعنى تصوح تشقق اى تشقق القرارة من الفقع عند طلوعه منها وقوله والندليل ذليل اى الندليل على اخلاقه المهودة فيه وفيه ممنى المبالغة فى الندم

١٣ وأَعْلَمُ عِلْما لَيْسَ بِالظَّنِّ أَنَّهُ إذا ذَلَ مَوْلَى المَرْء فَهُو ذَلِيكُ
 ١٤ وإنَّ لِسانَ المَرْء ١٠ لَمْ تَكُنْ لَهُ

حَصاةً عَلَى عَوْداتِهِ لَـدَلِيكُ

١٥ وإنَّ أَمْرَأُ لَمْ يَعْفُ يَوْما فُكاهةً

لِمَنْ لَمْ يُرِدْ سُوا بها لَجَهُولُ

المولى ابن المم يقول الرجل يعز بابن عمه ويقوى به فاذا ذل ابن عمه ضمف هو وذل وقوله ما لم تكن له حصاة اى عقل يرده عن القبيح يقال ما له حصاة ولا اصاة ولا زبر ولا حول ولا عقل ولا معقول ولا منة تمسكه يقول لسان المن دليل على عوراته اذا لم يكن له عقل يرشده ويرده عن القبيح وانما ضرب هذا مشلا لمبد عمرو بن عمه وقوله فكاهة اى

فاذا عصفت فى مطر فهى بليل ويقال البليل الباردة وان لم يكن مها مطر ونسبها الى الشأم لانها تجى من قبله وقوله توى الوجوه اى تقبضها لشدة بردها وضرب هذا مشلا لمبد عمرو فى شدّت على الاقارب وسو معاملته ايّاهم أ

١١ وأَنْتَ عَلَى الأَقْصَى صَبًّا غَيْرُ قَرَّةٍ

تَذَاءَبُ مِنْهَا مُسْرَنَغٌ ومُسِيسلُ اللهُ مَنْهَا مُسْرَنِغٌ ومُسِيسلُ اللهُ مَنْهُ والدَّلِيلُ ذَلِيلُ اللهُ اللهُو

الاقصى البعيد النسب وغيره وذكر الصبا لانها لينة لا تشتد وهى ربح المطر والشمال عند العرب مذمومة لانها تبحو السحاب وتجى البرد وقول غير قرة اى غير باردة يقال يوم قر وليلة قرة ومعنى تذا ب تجى من هاهنا مرة ومن هاهنا مرة وانما شبهت بالذب اذا حذر من ناحية جا من اخرى والمرزغ دون المسيل من المطر وهو بالفين معجمة وقيل هو القليل من المطر يقول من هذه الربح ما يجى بمطر مرزغ لا يسيل الارض ومنها ما يجى بمطر غزير تسيل الارض منه والمهنى انه يقطع الاقارب ويسى اليهم ويصل الاباعد ويحسن معاملتهم فهو لهم كالصبا فى

<sup>1</sup> Les trois derniers mots manquent dans B.

وهو - معجمة B sans ا

وكان قــد وشي بــه الى عمرو بن هنــد فنسبـه الى الضلال لـذلـك والانبا ، جم نبأ وهو الخبر

٧ دَبَبْتَ بِسِرِى بَعْدَ ما قَدْ عَلِمْتَهُ وأَنْتَ بِأَسْرادِ الكِرامِ نَسُولُ
 ٨ وكَينفَ تَضِلُ القَصْدَ والحَقُ واضِحٌ
 ولِلْحَـقَ بَيْنَ الصَّالِحِينَ سَبِيلُ

يقول مشيت بسرّى الى الملك لمّا اعلمتك بـ والنسول السريع المشى وقولـ وكيف تضلّ القصد اى كيف تضلّ عن القصد والصواب والحقّ بيّن واضح لمن اراده وللحقّ سبيل مسلوكة من الصالحين اى فهلّا سلكتها ولم تعدل عن قصدها

٩ وفَرَق عَنْ بَيْتَيْكَ سَفْدَ إِنَ مُلِكٍ
 وعَوْف وعَنْرا ما تَشِى وتَقُولُ
 ١٠ فَانْتَ عَلَى الأَذْنَى شَمالٌ عَرِيةٌ
 شَآمِيةٌ تَوْوِى الـوُجُوةَ بَلِيهِ لُ

يقول فرّق بين بيتيك وشيك وسعيك بالنمائم وسعد بن ملك وعوف بن ملك من بنى قيس بن ثعلبة ومنهم عبد عمرو وطرفة وقوله فأنت على الادنى اى على الاقارب ويقال للشمال عرية اذا كانت فى غير شمس كانها لشدّة بردها تعرى من الشمس

٣ أَدَبَّتْ بِهَا نَأَجَةٌ تُؤْدَهِى الحَصَى وأَسْحَمُ وَكَافُ الْعَشِيِّ هَطُولُ
 ٤ فَغَيَّرْنَ آياتِ السَّرِيادِ مَعَ البِلَى ولَيْسَ عَلَى دَيْبِ الزَّمانِ كَفِيلُ

قول ارتب بها اى لزمت الطلول واقدامت بها ديم نأجة وهى الشديدة المر السريمة وقول تردهى الحصى اى تستخفه ترمى به والاسمحم سمحاب اسود لكثرة مائه والوكاف الكثير القطر واراد وكاف فى العشى وخص العشى لان مطره اغزر والهطول من الهطكلان والهطل وهو مطر الى الليل وقدوله فنيرن آيات الديار يقول هبوب الربيح عليها ولزوم المطر اياها غير علاماتها مع قدمها وبلائها وريب الزمان احداثه وما يريب منه والكفيل الضامن يقول اذا راب الزمان فيلا احد يكفل عليه ولا يقى منه

عِا قَدْ أَرَى العَى الجَمِيعَ بِغَبْطة إذا العَيْ حي والحُلُولُ حُلُولُ
 الا أَبْلِغا عَبْدَ الضَّلالِ رِسالـة وقد يُبْلِغُ الأَنْباء عَنْكَ رَسُولُ

يقسول هذا التفير والبلاء بما كان الناس فيه من الفبطة والسرور اى هذا بذاك وقيل معنى بما ربّما وقوله اذا الحيّ حيّ يعنى اذا كانوا مقيمين بالديار على ما عهدتهم لم يتفرّقوا والحلول الجماعات الكثيرة وقوله الا ابلغا عبد الضلال يعنى عبد عمرو بن بشر

## وقال ايضيا

فی عبد عرو بن بشر بن مرث د طویل

الِهِنْدِ بِحِزّانِ الشُّرَيْفِ طُلُولُ تَلُوحُ وأَذْنَى عَهْدِهِنَّ مُحِيلُ
 وبالسَّفْحَ آیاتٌ کَأَنَّ دُسُومَها یَمانِ وَشَتْهُ دَیْدةٌ وسَحُولُ

الحرّان جمع حزيز وهو الغليظ من الارض المنقاد والشريف واد بنجد يقال لما ولى المفرب منه شرَف ولما ولى المشرق شرَيف وقول تلوح اى تظهر وتتبيّن والحيل الذى اتى عليه حول حول يقول ادنى ما عهدت من هذه الطلول ما اتى عليه حول وقول وبالسفح ايات السفح اسفل الجبل ويقال السفح موضع بمينه والايات الملامات التى تعلم بها الديار والرسوم الاثار بلا شخوص وقول عان اى ثوب عان شبه ايات الدار ورسومها بثوب وشى عان وثياب الوشى تنسب الى اليمن وريدة وسحول قريتان من قرى اليمن وقول وشحول قريتان من قرى اليمن وقول وشحول كما قال الله عز وجل وأسأل ومعناه وشاه اهل ريدة وسحول كما قال الله عز وجل وأسأل

<sup>&#</sup>x27; Korân, xII, 82.

يقول اذا مر هذا الجيش بالقياع قلع مدره وصيره ترابا ساطعا قتمه والساطع المرتفع في السماء والمراغ كل موضع يمرغ فيه كراغ الخيل وهو موضع متممكه واضطرابه والقاع المكان الحر الطين الدى ليس فيه حصى ولا حجارة وهو ايضا المكان الواسع الاملس

٢١ لا تَرَى إلا أَخا رَجُلِ آخِذا قِرْنا فَمُلْتَرِمُهُ
 ٢٢ فَالهَبِيتُ لا فُؤادَ لَـهُ والشَّبِيتُ ثَبْتُهُ فَهَهُ 
 ٢٣ لِلْفَتَى عَثْلٌ يَعِيشُ بِهِ حَيْثُ تَهْدِى ساقَهُ قَدَمُهُ

القرن الصاحب فى القتال وقول ه فلمترمه اراد فهو ملترمه على القطع وقول ه فالهبيت يعنى المهوت يقال رجل هبيت ومهبوت ومبهوت بمنى واحد وهو الجبان المخلوع الفؤاد وقول والثبيت ثبته فهمه اى من كان ثابت القلب وفهمه بثبت عقل وقلبه وهذا مثل ضرب لشدة الحرب وقول له للفتى عقل يعيش به يقول من كان عاقلا وفتى متصرفا وعاش حيثا نقلته قدمه وذهبت به من ارض غربة او غيرها

وارتفاعه B ا

<sup>·</sup> الضق B ع

manque. وفتى متصرفا B '

ثم دانی بیننا ای قارب ما بیننا وحکمه یعنی الفلاق الـذی اصلح بینهم وحکم بما راه صوابا فی امرهم

ان تُعيدُوها نُعِدْ لَكُمُ مِنْ هِجاء سائِرِ كَلِمُهُ
 ان تُعيدُوها نُعِدْ لَكُمُ مِنْ هِجاء سائِرِ كَلِمُهُ
 الهِ يُغِبُّكُمُ فَي جَمِيعٍ جَعْفَلٍ لَهِمُهُ

يقول ان تعيدوا الحرب والشحنا، نعد لكم الهجا، والقتال وقول سائر كله اى قصائده سائرة مستعملة والعرب تقول للقصيدة كلة وقول فى جميع جحفل يعنى جيشا مجتمعا عظيما وقول لهمه اى يلهم كل شى، يذهب به ويبتلمه ابتلاعا لكثرته يقال رجل أمِم ولُهَم للذى أكل كل شى،

١٩ رِزْهُ قَدِمْ وهَب وهَلا ذِي زُهاء جَمَةٍ بُهَتُ ١٩
 ٢٠ يَتْرُكُونَ القاعَ تَختَهُمُ كَمَـراغ ساطِع قَتَــُــهُ

الرز الصوت وقدم امر للفرس بالتقدّم وهب زجر بمنى كف وهل وهلا زجر وايداد وقد يجي، توقيرا يـقـول هو جيش ذو خيل ينادى بها ويصوّت والزها، محزرة المدد وهو كناية عن الكثيرة اى لا يحصى عددهم كثرة ولكن يحزر حزرا والجمّة الكثرة والبهم جمع بهمة وهو الشجاع الذى لا يدرى كيف يؤتى وهو من قولهم امر مبهم اذا لم تعرف جهته وقوله يتركون القاع تحتهم

النمان بن المنذر الاكبر او عرو بن هند بعثه ليصلح بين بكر وتغلب فاصطلحوا زمينا على دخن اى على فساد فى القلوب والشيم الطائع واراد سعى خب شيه كاذب وقوله بينهم اى بين بكر وتغلب وقوله اخذ الازلام يبنى الفلاق بن شهاب والازلام جمع زلم وهو القدح وقوله فأتى اغواهما يبنى اغوى الامرين يقول لما امره القدح بهذا كان الذى امره به ظلا وغيا وكانوا يقتسمون بالقداح فى الجاهلية امورهم فيضربون بها واحدها آمر والاخر نام فايهما خرج تبعوه فيقول اتى قدح الفلاق اغوى الامرين عند اقتسام الامر واصلاحه بين بكر وتغلب

١٥ والقرادُ بَطْنُهُ غَدَّتُ زَيَّنَتْ جَلَهاتِ أَكَمُهُ
 ١٦ فَفَعَلْنا ذٰلِكُمْ ذَمَنا ثُمَّ دانى بَيْنَنا حَكَمُهُ

القرار جمع قرارة وهي مستقر الما في بطن الوادي وبطنه وسطه والفدق الكثير الما والجلهة ما استقبلك من حرف الوادي والأكم ما اشرف من الارض وقوله زيّنت اي اعشبت الاكام واخصبت فزيّنت جلهات الوادي وقوله ففعلنا ذلكم يقول فعلنا ما كان بيننا وبينكم من الحرب والشحنا ومنا وقوله

وهى النخل المتفرّقة ومعنى تجترمه تصرمه وتقطعه وقيل معناه تلقط جرامته وهو ما انتثر من تمر بين كرّبه وسعَفه وصفهم بالضعة وسوء الحال وخصّ عذاريهم مبالغة فى ذمّهم

١١ وعَجائِنْ مَمَّا لَكُمُ تَصْطَلِي نِيرانَـهُ خَلَمُـهُ ١٢ خَيْرُ مَا تَرْعَوْنَ مِن شَجَرٍ يَابِسُ الطَّخماء أَوْ سَحَمُهُ

قول عصطلى نيران اى نيران النخل يقول اخذناهن فى النخل وهن يصطلين حطبه وخدمه اراد خدم ما ذكرت من العجائز والحدم الحلاخل واراد بها موضع الحدام التى تصطلى قوائمهن وايديهن نيران ذلك النخل ويُحتمَل ان يكون الها، من نيرانه عائدة على العجائز كما كانت الها، من خدمه عائدة عليهن واخرجها على معنى الشى، المذكور وقول يابس الطحما، يقول ضيقنا عليكم بافضل ما ترعون فيه ابلكم يابس هذا النبت او رطبه والطحما، شجر ليس بالطيب وسحمه رطبه وقيل السحم ضرب من النبت واحدت ه سحمة بمخاطب بهذا بنى تفلب

١٣ فَسَعَى الفَلَاقُ بَيْنَهُم سَعَى خَبِ كَاذِبِ شِيَمُهُ ١٤ أَخَذَ الأَذْلامَ مُقْتَسِما فَأَتَى أَغُواهُما زُلَمُهُ

الْفَلَّاقَ رَجِلُ مِن بَي تَميم يقال له الفَّلَاقُ بَن شهاب كان

النعام وقد رفع من المجنحته بالاما الحاملات حزم الحطب وقول حزمه اراد حزم ما ذكرت او حزم ذلك الشي الذي هو الاما والشي يقع على كلّ ما اخبر عنه ونحو هذا قول الراجز

# مِثْلَ الفِراخِ نَدِْنَتْ حَواصِلُهُ

وقوله تذكرون اراد اتذكرون فحذف الالف ضرورة وقوله لا يضرّ معدما عدمه اى يقاتلكم الفنى منّا ليدفع عن ماله ويقاتلكم الفقير المعدم منّا ليفنم فعدمه غير ضارّ له لانه يوقع بكم فيفنم وقيل المعنى انّ عدمه لا يضرّه اذا كان ملنا من القوة

يقول انتم ضعف لا مدفع عندكم من اتاكم آخِذ منكم فانتم كالنخل المم به ونتعاهده فاذا ادرك صرمناه وجنيناه ويقال جزّ التمر يَجزّ واجزّ يُجزّ اذا بلغ الجزار والجزاز صرام النخل وقوله وعذاريكم مقلصة المذارى الابكار سمين بذلك لضيقهن والمقلصة المشرة والدعاع نبت سو، يأكلونه واراد به هاهنا ردى النخل ويروى ذعاع بالذال معجمة ومفتوحة

ومرتكمه مجتمعه ومتراكمه بريـد ان الخصب قـد عمّ مـا ارتفع منه ومـا انحدر

جَعَلَتْهُ حَمْ كَلْكَلِهِ الرّبِيعِ دِيمَةٌ تَشِهُهُ
 حابِيي دَشمٌ وَقَفْتُ بِهِ لَوْ أُطِيعٌ النّفْسَ لَمْ أَدِمُهُ

يقول جعلت ذلك الربع او ذلك النبات حمّ كلكلها اى قصده ومعتمده والكلكل الصدر اى اناخت عليه بالمطر وبركت عليه ولزمته والديمة المطر الدائم وقوله تثمه اى تدقه وتكسره اشدة مطرها يقال وثمت الناقة الارض بخفها اذا دقت حجارتها لشدة وطئها وقوله لربيع اى مزنة لربيع والربيع هنا الزمان ويجوز ان يكون المطر وقوله وقفت به اى وقفت ناقتى به متعبّا لتغيره وتذكرا لمن عهدت به وقوله لم ارمه اى لم ابرح منه وكان ينبغى ان يقول لم أرِمه فلمّا وقف القى حركة الها، على الميم ولا يجيء ذلك فى الوصل ومثله يجى، في الكلام واكثر ما يجيء ذلك فى الشعر

لا أَرَى إِلَّا النَّصامَ بِهِ كَالإِماء أَشْرَفَت حُزَمُهُ
 لا أَدْى إِذْ نُقاتِلُكُمْ لا يَضُونُ مُعْدِما عَدَمُهُ

يقول خلا من اهله فصار مألفا للوحوش وقولــه كالاماء شبّــه

الذى امتحى وذهب اثره وحمه فحمه وقول دارس حمه اى لا حمم فيه فجعل عدمه دروسا لقرب الدارس من المعدوم وقول كسطور الرق شبه رسوم الربع بسطور الكتاب ومعنى رقشه زينه وحسنه بالنقط وقول بالضحى اى رقشه فى وقت الضحى وذلك احكم لصنعة الترقيش ومعنى يشمه ينقشه ويزينه ويجعله كالوشم فى المعصم

٣ لَمِبَتْ بَعْدِى الشُّيُولُ بِهِ وَجَرَى فى رَوْنَقِ رِهَمُهُ
 ٤ فَالكَثِيبُ مُعْشِبٌ أَنْفُ فَتَسَاهِيهِ فَمُوتَكِمُهُ

يقول اخذت السيول هذا الربع من كل ناحية حتى درسته وعفته فجعل ذلك لعبها به والرونق هنا حسن النبات واوّله والرهم جمع رهمة وهي مطر ضعيف كالديمة وقوله جرى في دونق هو من جرى الما في المود وجريه نداوته وبلله اى جرت الرهم في نبت هذا المكان وندّته ونعمته والها من رهمه عائدة على الربع او على الرونق واضاف الرهم اليها لحلولها بها وقوله فيالكثيب معشب الكثيب رمل مجتمع والمعشب ذو العشب والانف الدى لم يُزع يصف ان الربع خلا لا احد به يماه والتناهى جم تنهية وهي بطن ينتهى اليها السيل فيحتبس والتناهى جم تنهية وهي بطن ينتهى اليها السيل فيحتبس

الماتب الساخط وممنى عقبتم عطفتم ورجعتم والفنوب الدلو ضربها مشلا للحظ المذى نال منهم وقوله غير مر اى لم يمطلوا به ولا منوا فيكون مرّا وقوله فانجلى اليوم قناعى اى انكشف امرى وتبيّن رشدى والحمر جمع خمار وقوله سادرا اى كنت راكا لهواى لا ابالى ما صنعت واصل السادر الذى كان على بصره غشاوة وقوله فتناهيت اى اقصرت عمّا كنت فيه وكففت وقوله صابت بقر هو مأخوذ من القرار اى صارت الحلّة التى كنت فيها الى قرارها وبلغت غايتها وهذا مثل تقول العرب للشى، يقع موقعه صابت بقر وكذلك يقولون لمن اصاب خيرا او وقع فى امر

Ш

وقال ايضا مديد

ا أشجاك الرَّبعُ أَمْ قِدَمُهُ أَمْ وَمَادُ دَارِشُ حُمَمُهُ الْمُعْلَى مُرَقِّشُ يَشِمُهُ اللَّهِ عَلَى الشَّحَى مُرَقِّشُ يَشِمُهُ اللَّهِ عَلَى الشَّحَى مُرَقِّشُ يَشِمُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

يقول اجزّنك خلو الربع ام قدمه عهده باهله ام ما تراه من رماد قد درس فحمه والربع محلّ القوم زمن الربيع والدارس

يسرهم او يضرهم والسر والضر السرا، والضرا، وقوله فى القوم الشطر يعنى البعدا، من الناس الغربا، وواحد الشطر شطور واصل الشطر الناحية وكل من بعد عن اصلمه فقد اخذ فى ناحية من الارض يقول سعيهم فى الغربا، باحسن سعى

٧٠ وهُمْ أَيْسَادُ لُتْمَـانَ إذا أَغْلَتِ الشَّتْوةُ أَبْداء الجُزُدُ
 ٧١ لا يُلِخُونَ عَلَى غارِمِهِمْ وعَلَى الأَيْسارِ تَنْسِيرُ الهَسِرُ

الايسار الدين يضربون بالقداح وقوله ايسار لقمان مثل واذا شرف الانسان قيل ايسار لقمان وهو لقمان بن عاد وايساره بيض وحمة وطفيل وذقافة ومالك وثميل وفروعة وعمار وهم من الممالقة والجزر جمع جزور وابداؤها اشراف اعضائها واحدها بد وهي العجز ثم الفخدان ثم العضدان يقول هم يضربون بالقداح اذا اشتد الزمان وغلت الجزر وقوله لا يلتحون على غارمهم يقول نحن كرام لا نُمسر على المسر وهو الفقير ولكن نُسهل عليه في اخذ الدين حتى يوسر وقوله وعلى الايسار تسير المسر اى يعطى الموسر منا المسر

٧٢ ولَقَـذ كُنْتُ عَلَيْكُمْ عاتبا فَعَقَبْتُمْ بِذَنُوبِ عنوِ مُو كَنْتُ فِيكُمْ كَالمُعَطِّى رَأْسَهُ فَانْجَلَى الْيَوْمَ قِناعِى وَخُمُو 
 ٧٣ كُنْتُ فِيكُمْ كَالمُعَطِّى رَأْسَهُ فَانْجَلَى الْيَوْمَ قِناعِى وَخُمُو 
 ٧٤ سادِرا أُخسِبُ غَنِي رَشَـدا فَتَناهَيْتُ وقَدْ صابَتْ بِقُوْ

عدوها وقيل معنى تنتجى تعضّ على فؤوس لجمها فى جريها وقيل معناه تعمّد فى الحرب والمسلحبّات المعتدّات المنبسطات فى المدو وقول ه جدّ الحضر اى انكمش المدو واشتدّ والحضر المدو وفرس مخضير الشديد المدو

٦٦ دُلُقُ الغارةِ في أِفْزاعِهِم كَرِعالِ الطَّنْدِ أَسْرابًا تَمُوْ
 ٦٧ تَذَرُ الأَبْطالَ صَوْعَى بَيْنَها ما يَنِي مِنْهُمْ كَمِي مُنْعَفِوْ

الدلق جمع دلوق وهو المتقدم المسرع الى الفارة والرعال قطع الطير والاسراب جمع سرب وهو القطيع من الطير والظبا والنسا وشبههم فى السراعهم وتفرقهم فى الغارة بجماعات طير تمر قطعا قطعا وقوله ما ينى منهم كمى اى ما يزال واصل ينى يفتر والكمى الشجاع سمى بذلك لانه يقمع عدوه ويقال كمى شهادته اذا قطعها ولم يُظهرها ويقال سمى بذلك لانه يحفى شجاعته الاعتد الحاجة اليها والمنعفر الملتصق بالعفر وهو التراب

مَا أَصابَ النَّاسَ مِنْ سُرِ وضُوْ عَلَى ما أَصابَ النَّاسَ مِنْ سُرِ وضُوْ عَلَى ما أَصابَ النَّاسَ مِنْ سُرِ وضُوْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى

يقول نفسى فدا البنى قيس على ما اصاب الناس من امر A et C

١٢ وأنافَتْ بِهَوادٍ تُلُعِ كَجُذُوعٍ شُذِّبَتْ عَنها القُشُرْ
 ١٣ عَلَتِ الأَيْدِي بِأَجْواذٍ لَها (رُحْبِ الأَجْوافِ ما إِنْ تَنْبَهِرْ

قول انافت منى الحيل اى اشرفت باعناق تلع والهادى المنق وهادى كل شى، مقدَّمه والتلع المشرفة الطويلة وشبها فى طولها بجذوع النخل التى ألقى عنها شذبها فزاد ذلك فى طولها وقول علت الايدى باجواز لها يقول دكب على ايديها اجواز منتفخة رحيبة والاجواز الاوساط وقيل المعنى ان اجوازها علت وارتفعت عن ان تنالها الايدى والرحب الواسعة واذا ضاق جوف الفرس وصدره ومخرج نفسه انهر وكبا وسقط فنغى عن الخيل ذلك

١٤ فَهٰى تَرْدِى فَإِذَاما أَلْهِبَتْ طَارَ مِنْ إِخْمَانِها شَدُّ الأُذُرُ
 ١٥ كاثِراتٍ وتَراها تَنْتَعِى مُسْلَحِبَاتٍ إذا جَدَّ الخُضُرْ

الرَّدَيان سير سريع كمدو الحمار بين اربه ومتمعَكه وقوله ألهبت اى شدد جريها ويروى أَلْهَبت اى اسرعت كلهيب النار والاحماء مشل الالهاب وقول شدّ الازر اى طارت الازر المشدودة لشدة جريها وقول كانرات اى رافعات اذنابها شانلات بها واغا تفعل ذلك لشدة اصلابها وقول تنتيى اى تنحرف فى

لقلبی موضعا بجثم فیه و مجنه موضعه ویقال بحثم و مجثم والکسر اقیس وقوله فوق شعبة بانیة ای کأن سلاحه علی غصن بانیة من تشنیه والبانیة شجرة ضعفة لینیة فشبه جسمه فی لینه ورخاوت بها وقول ه تری نفخا اراد کثرة شحمه ورهل لحمه والنفخ جمع نفخة وهی من الانتفاخ وقول و ورد الاسرة ای احر اسرة البطن من النعمة والاسرة طرائق المکن فیقول لونها ورد من الطیب والاسحم الاسود الذی لیس بخالص السواد ویروی اصحا بالصاد و هو الاسود الی الصفرة

#### IX

### وقبال ايسسيا

یهجو عرو بن هند اخا قابوس بن هند وکان عمرو شدیدا وکان یقال له مضرط الحجارة وکان له یوم بوسی ویوم نعمی فیسوم یرکب فی صیده یقتل اوّل من لقی ویوم یقف الناس ببابه فان اشتهی حدیث رجل اذن له فیان هذا دهره فیجاه طرفة وذکر ذلك فقال وافر

ا لَيْتَ لَنا مَكَانَ المَلْكِ عَمْرِو دَغُوثًا حَوْلَ قُبَّتِنا تَخُودُ
 مِنَ الزَّمِراتِ أَسْبَلَ قادِماها وضَرَّتُها مُرَكِّنةٌ دَدُودُ

الخصر والاهضم الضامر يقال امرأة مهضومة الكشح اذا كانت ضامرة البطن واصل الهضم النقصان

٣ يَظُلُ نِسا التَّيِّ يَعْكُفْنَ حَوْلَهُ يَقُلْنَ عَسِيبٌ مِنْ سَرادةِ مَلْهَما
 ٤ لَهُ شَرْبَتانِ بِالنَّهَادِ وأَدْبَتْ مِنَ اللَّيْلِ حَتَى آضَ سُخدا مُودَما

المسيب عسيب النخلة وسرارة كلّ شي، وسطه وافضله وملهم موضع باليمامة كثير النخل يقول هو محبّب الى النسا، فهن يمكن حوله ويحطن به ويألفنه ويقلن هو كالمسيب من النخل وسط هذا الموضع واكرمه وقوله حتى آض سخدا يقول شرب حتى انتفخ وصار مثل السخد وهو ما، الرحم الذي يخرج مع الولد شبه جسده فى نعمته وترجرجه به وهو المورم من الورم اى كثر لحمه حتى كانه يتورم

ويَشْرَبُ حَتَّى يَغْمُرَ المَخْفُ قَلْبَهُ
 وإنْ أُغطَهُ أَثْرُكُ لِقَلْبِي مَخْشِها
 كَأَنَّ السِّلاحَ فَوْقَ شُعْبَةِ بانةٍ تَرَى نُفَخا وَرْدَ الأَسِرَةِ أَسْحَما

المحض اللبن الخالص ومعنى يغمر المحض قلبه يكون فوقه ويكثر عليه وهو من الما، الغمر وصفه بالسرف وكثرة الشرب وقول اترك لقلبى مجثما اى ان أعطَه انا لم اكثر من شرب وتركت

اى اصابها مطر نافع لا يخربها ولا يزيد على ريّها وحاجتها وهذا من احسن ما وصف به المطر والديمة المطر الدائم فى نين وقوله تهمى اى تسيل يقال همت عينه اذا سالت وصوب المطر وقعه

#### VIII

## وقسال ايسسسا

یهجو عد عرو بن بشر و آن بینه وبین طرف امر وقع لـه بینیهما شر طویل

ا يا عَجَبا مِنْ عَبْدِ عَرْو وبَغْيهِ لَقَدْ رامَ ظُلْمِي عَبْدُ عَرْو فَأَنْعَما
 ٢ ولا خَنرَ فيه خَنْرَ أَنَّ لَهُ غَنّى وأَنَّ لَهُ كَشَعا إذا قامَ أَهْضَما

اصل الظلم وضع الشي في غير موضعه ومنه المثل من اشبه اباه فما ظلم اى لم يضع الشي في غير موضعه وقول فأنعما اى بالغ في ظلمي وزاد ومنه دقه دقا نعما اى بالغ وزاد في الدق وقول ه وان له كشحا يقول هو مبرأ من خصال الرجال المحمودة ولكنه غنى وذو كشح اهضم يتبين هضمه عند القيام والكشح

والثواب وقول انى حمدتك اى ابلف حمدى له وعشيرة الرجل رهطه الماشرون له وقول مرقة العظم اى جاءت مجهودة رقيقة العظم ورق مخها ورق مخها ورق مخها وكثر واذا سمنت غلظ عظمها وقل مخها واشتد

أَلْقُوا اللَّيْكَ بِكُلِّ أَدْمَلَةٍ شَفْسًا ۚ تَحْمِلُ مُنْفَعَ البُرْمِ
 أَلْقُوا اللَّيْكَ بِكُلِّ أَدْمَلَةٍ مَسْدِمَ تَواصَتِ الأَبْوابُ بِالأَدْمِ
 فَفَتَخَتَ بابَكَ لِلْمَكَادِمِ حِيسَنَ تَواصَتِ الأَبُوابُ بِالأَدْمِ
 فَضَقَى بِلادَكَ غَيْرَ مُفْسِدِها صَوْبُ الرّبِيعِ ودِعةٌ تَفْمِى
 فَسَقَى بِلادَكَ غَيْرَ مُفْسِدِها صَوْبُ الرّبِيعِ ودِعةٌ تَفْمِى

الشمثاء المتغيرة بالهزال وسوء الحال والبرم جمع برمة واراد بها هاهنا براما صغارا وكانت المرأة تحملها معها ترتفق بها وتنقع فيها انكاث الاخبية وتبلّها لئلّا يتطاير واذا نزلوا واستقرّوا حكن ذلك الغزل واتخذن الاخبية ويروى منقع بكسر الميم والمنقع برمة صغيرة ينقع فيها الانكاث واضافه الى البرم اضافة المبعض الى الكلّ وقوله حين تواصت الابواب اى تفضلت واعطيت فى شدة الزمان حين منع الناس معروفهم وتواصوا باغلاق ابوابهم وجمل الفعل للابواب وهو يريد اربابها اتساعا ومحازا اى تواصوا اصحابها ان يسدّوا ابوابهم من سوء حالهم والازم الاطباق والاغلاق واصله العض وقوله غير مفسدها والازم الاطباق والاغلاق واصله العض وقوله غير مفسدها

<sup>•</sup> manque اى - العظم B

وانما اخبر بحذقه بالطعن فهو یصیب العروق فینزف صاحبها وقول ه یستدمی ای یسیل دمه

وتَصُدُّ عَنْكَ مَخِيلةَ الرَّجُلِ العِرِّيضِ مُوضِحةٌ عَنِ العَظْمِ
 ١ بِحُسامِ سَيْفِكَ أَوْ لِسانِكَ والـــكَلِمُ الأَصِيلُ كَأَدْغَبِ الكَلْمِ

المخيلة الحيلاء والتكبر والعربيض المعترض فيما لا يعنيه والموضعة شجة تبدى عن وضح العظم اى بياضه يقول من كان ذا زهو طيك وتكبر واعترض لك فيما لا يعنيه من الشر فعلوك اياه بالسيف يصد فعله عنك وقوله بحسام سيفك الحسام القاطع وقد حسم الامر اذا قطعه واضاف الحسام الى السيف للتخصيص والبيان والاصيل من الكلام البليع الناف ذ الذى له اصل وقوة وانما يريد الهجو فيقول للسان جرح كارغب ما يكون من الجرح اى يبلغ بالهجو في نكاية العدو ما يبلغ باوسع الجراح وقوله كارغب اى كاوسع والرغيب الواسع والكلم الجرح

لَا أَبْلِغُ قَتَادةً غَيْرَ سَائِلِهِ مِنْهُ الثَّوَابَ وعَاجِلَ الشَّكُمِ
 لَا إِنِّي حَمِدتُكَ لِلْعَشِيرةِ إذْ جاءتْ إلَيْكَ مُرِقةَ العَظْم

قواــه ابلغ قتادة يمنى قتادة بن سلمة والشكم الجزاء على الشيء

البادى القصر داء يأخذ فى قصرة العنق فلا يقدر صاحبها على الالتفات يقال منه قصر الرجل قصرا والبادى الظاهر البين يقول من كان ذا شر وفساد جازيته عليه وعاقبته وضرب القصر والكي مثلا ويُحتمَل ان يريد من كان ذا كبر وعزة اذللته واهينته حتى ينزع عن ذلك وينقاد وقوله اغشى الدهم بالدهم الى القى الجيش بالجيش والدهم الجماعة الكثيرة من الناس

وأصيبُ شاكِلةَ الرَّمِيةِ إذْ صَدَّتْ بِصَفْحَتِها عَنِ السَّهْمِ
 وأُحِرُّ ذا الكَفَلِ القَناةَ عَلَى أنسانِهِ فَيَظَلُ يَسْتَدْمِي

الشاكلة ما بين عظم الورك والقصيرى وهي طفطفة الخاصرة والرمية المرمية وخص الشاكلة لانها من انفذ المقاتل وانما وصف حذقه بالرمي وقول اذ صدّت اى عدلت ومالت عن السهم وانحرفت والصفحة الجنب وقول واجر ذا الكفل القناة اى اطعنه وأدع الرمح فيه يجره ليكون اشد عليه وابلغ وقول ذا الكفل اراد المترف الناعم والكفل العجيزة وانما توصف بها النساء وكان ه عرض بعبد عمرو بن مرثد وكان ناعم الجسم حسنه والانساء جمع نسأ وهو عرق يستبطن الفخذ وينحدر الى الساق

<sup>.</sup> manque ويحتمل — وينقاد B

وقول بجلى اى حسى وكفانى وقول ان نشدتك ذمتى اى سألتك اياها وطلبتها منك يقال نشدت الضالة اذا طلبتها وانشدتها اذا عرفتها والهديل فى ما تزعم العرب فرخ ضل على عهد نوح فالحمام تبكى عليه والهديل ايضا ذكر الحمام يقول لا اعرفنى ان نشدتك الوفا واللذمة لا تجيبنى اليها كما لا يجاب داعى الهديل ولا هو على الدعا وابدا

#### VII

### وقال اينسا

عدح قتادة بن سلمة الحنيفي واصاب قومه سنة فأتوه فبذل لهم واحسن اليهم

انَّ أَمْرَ ا سَرَفُ الفُوادِ يَرَى عَسَلا بماء سَحابةٍ شَيْمِى
 وأنا أَمْرُو أَ أَكْوِى مِنَ القَصَرِ البادِى وأَغْشَى الدَّهُمَ بِالدَّهُم

السرف المخطئ الغافل والسرف الخطأ ومنه قول جرير بسيط ما في عَطانِهِمُ مَنُّ ولا سَرَفُ

اى لا يضمون العطاء في غير موضعه وقوله اكوى من القصر

وقول ه فقل لخيال الحنظلية اى قبل له فلينقلب اليها فأنى والحنظلية والحنظلية من وصلى بنفسه وبدنه فامّا بجغياله فلا والحنظلية من بنى حنظلة بن ملك

ال ألا إلمَّا أَبْكِي لِيَوْمٍ لَقِيتُ لَهِ بِجُرْثُمَ قاسٍ كُلْ ما بَعْدَهُ جَلَلْ
 الا بُدَّ مِنْهُ فَمَرْحَا بِهِ حِينَ يَأْتِي لا كِذابٌ ولا عِلَلْ

جرثم موضع والقاسى الشديد وهو من صفة اليوم والجلل هاهنا الصغير ويكون الكبير وهو من الاضداد يقول كل ما بعد هذا اليوم فهو هين لشدة ما لقيت فيه وقوله فمرحبا يقول اذا نزل بى ما قُدر على فما لا بد منه فانا صابر له معترف به لا اضعف عن حمله ولا اعتل عليه وضرب قوله فمرحبا به مثلاً

الا إنَّنِي شَوِنْتُ أَسُودَ حالِكا ألا بَجَلِي مِنَ الشَّرابِ ألا بَجَلْ
 الا أغرفني إنْ نَشَدتُكَ ذِمِّتِي كَداعِي هَدِيلٍ لا يُجابُ ولا يَمَلْ

قول المود حالكاً يمنى كأس المنية وقيل اراد شرابا فاسدا وقال بمضهم اراد السم يقول كانى سُقيت سمّا فقتانى وهذا مثل ضرب لفساد ما بينه وبينها والحالك الشديد السواد manque.

قوله يسلو اللبانة عاشق اى عن اللبانة فلمّا أسقط الخافض تعدّى الفعل والسلوان تطيّب النفس بترك الشيء ومعنى تمرّ تشتد وتقوى ويروى تنرّ والشؤون الامور واحدها شأن يقول اذا رمت السلو عمّا انا فيه تجدّد ما قدم من حبّها واشتد وقوله وما زادك الشكوى رجع الى وصف الطلل يقول اى شيء زادك الشكوى الى هذا الطلل المتنكر المتفيّر وقوله وليس به مظل اى ليس بموضع ينبغى ان يقام فيه ويظل به

مَتَى تَرَ يَوْما عَرْصةً مِنْ دِيادِها
 وَلَوْ فَرْطَ حَوْلٍ تَسْجُمِ العَيْنُ أَوْ تُهِلْ
 فَقُلْ لِخَيالِ الحَنْظَائِيةِ يَنْقَلِبْ
 النها فَانِى واصِلُ حَسْلَ مَنْ وَصَلْ

العرصة كلّ حوبة ليس فيها بنا بسميت بذلك لان الوِلدان يعرصون فيها اى يمزحون ويلمبون ويقال عرص البرق اذا كثر لمانه ومنه رمح عرّاص لاضطرابه واهترازه وفرط الشي بعده يقال اتبيتك فرط يوم او يومين اى بعد يوم او يومين وقول تسجم المين اى يسيل دممها ومعنى تهل يقطر دممها قطرا لوقعه صوب والاهلال والاستهلال شدة وقع المطر فاستعاره للدمع صوب صوب والاهلال والاستهلال شدة وقع المطر فاستعاره للدمع

الخلايا جمع خلية وهي انيق يجمعن على حوار وقول ه فيه اى في السحاب والرباع جمع رُبّع وهو ما نتج في الربيع والعوذ الحديثات ألنتاج واحدتها عائذة يقول كأنّ في هذا السحاب لكثرة رعده ابلا عوذا قــد صّلت عنها رباعها فهي. تحنّ اليها وخصّ الموذ لانها اولـه على اولادها لحدثان نتاجها وممنى هذه حركة وزلزلة وقول احتفل اى كثر مطره ويروى ضآت رباعها بنصب ای فقدت رباعها محبوت او غیره فهی تحار علیها وقولـه لها كبد بريد لخولة واراد بالكبد بطنها ووسطها والاسرة المكن والطرائق والكشحان ما انضت عليه الاضلاع من الجنبين ويقال هما الخاصرتان وقول له ينقص طوا هما يقول هي خميصة البطن ليست عفاضة ومُدّ الطواء والمروف فيه القصر فامّا ان يكون المَدّ لغة وإمّا ان يكون ضرورة ويقال رجل طيّان وطاو اذا كان ضامر البطن ورجل حبلان اذا كان ضخم البطن وامرأة حبلي وحبلانـة واصل الحبل الامتلاء ومنه قيل للحامل حبلي

اذا قُلْتَ هَلْ يَسْلُو اللَّبَانَةَ عَاشِقٌ
 ثُمَّرُ شُوْونُ الحُبِّ مِن خَوْلَةَ الأُولُ
 ما زادَكَ الشَّكْوَى إلى مُتَنَكِّرٍ تَظُلُّ بِهِ تَبْكِى ولَيْسَ بِهِ مَظْلُ

<sup>&</sup>quot; B الحدثات manque.

<sup>.</sup> manque بنصب - رباعها B

اى هذه المياه من موارد هذا الطير لانها في جبال وهي مواضع الحجل

قلا ذال غَيثُ مِنْ رَبِيعِ وصَينٍ
 على دارِها حَيثُ ٱسْتَقَرَّتْ لَـهُ ذَجَلْ
 مَرَثُهُ الجَنُوبُ ثُمَّ هَبَّتْ لَـهُ الصَّبا
 إذا مَسَّ مِنْها مَسْجَنا عُذْنُلا بَزَلْ

قوله فلا زال غث دعا لها بالشقيا حيث ما كانت واراد بالربيع مطر الربيع والصيف مطر الصيف وقوله له زجل اى له رعد وصوت واغزر ما يكون المطر مع الرعد وقوله مرته الجنوب اى مسحته واستدرّته وهو مستعار من مسح الضرع ليدرّ وذكر الجنوب والصبا لانه اذا كان نشو، السحاب من عين القبلة ثم القحته الصبا وذلك اجود المطر واكثره وقوله مس منها مسكنا اى امطره وباشره والعدمل القديم وقوله نزل اى حلّ به وقتض ويروى بزل بالبا، نقطة واحدة اى تشقّق بالمطر يعنى السحاب

كَأَنَّ الخَلايا فِيهِ ضَلَتْ رِباعُها وعُوذا إذاما هَزَّهُ رَعْدُهُ أَحْتَفَالْ
 ٢ لَما كَبِدٌ مَلْساء ذاتُ أُسِرة وكشحان لَمْ يَنْقُض طَواءَهُما العَبَلْ

السنان لانه يعمل به وقولـه خرّ اى صرعه عن فرسه فـالقاه بالارض بين سنابك الفرس والسنابك مقاديم الحوافر

VI

### وقال ايسا

طويل

فى اطراده الى النجاشي

العَوْلةَ بِالأَجْزاعِ مِنْ إضَم طَلَلْ وبِالسَّفْحِ مِنْ قَوْ مُقامٌ ومُعْتَمَلْ
 تَرَبَّعُهُ مِرْباعُها ومَصِيْفُها مِياهٌ مِنَ الأَشْرافِ يُرْمَى بِها الحَجَلْ

الاجزاع جمع جزع وهو منعطف الوادى واضم واد لاشجع وجهيئة والسفح موضع وقو واد ومكان والمقام الاقامة والمحتمل الارتحال وقول تربعه اى تربعه خولة تقيم فيه زمن الربيع وقول مرباعها مبتدأ مقطوع وخبره مياه وقول من الاشراف هو جمع شرف وهو ما ارتفع من الارض واراد به هاهنا شرفا وشريفا وهما جبلان احدهما لنى نمير وقوله يرمى بها الحجل اى يتصيد بها الحجل وقيل معناه ان الحجل يقع على الما، فيرمى

هوازن وهم الـذين ارضعوا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم والسعود في العرب كثير وقـال ثابت كان بنو سمد بن مالـك لا يُرى مثلهم في برّهم ووفـانهم

اَبَرَّ وأَوْفَى فِيهِ يَعْقِدُونَهَا وَخَيْرا إذا ساوَى الذَّدَى بِالحَوادِكِ
 وأَنْتَى إلَى مَجْدِ تَلِيدٍ وسُورةٍ تَكُونُ ثُراثًا عِنْدَ حَي لِهالِكِ
 أَبِى أَنْزَلَ الجَبَادَ عامِلَ دُمْجِهِ عَنِ السَّرْجِ حَتَّى خَرَّ بَيْنَ السَّنابِكِ

قول ابر اى ابر فى يمين والذمة الحرمة والمهد والذرى الاسنمة والحارك مقدم السنام يقول هم اكثر الناس خيرا وكرما اذا اشتد الزمان وتوالى الجذب فذهبت الاسنمة مع الحوارك من الهزال وقوله وانمى الى مجد اى اشد ارتفاعا وسموا اليه يقال نمى الشى، اذا ارتفع وكثر والتليد القديم واصل التا، فيه واو كان معناه ولد عند اربابه والتا، تبدل من الواو كثيرا والسورة المنزلة من الشرف وقوله عند حى لهالك اى من هالك وقيل المنى يكون للهالك ثم بصير للحى والمعنى واحد وان اختلف تقديم اللهظ وقوله الى ازل الجبارييني الملك الجبارا اراد بعض ملوك غسان وعامل الرمح اعلاه وقيل هو

manque. سنى – الجار B

الْا رُبَّ يَوْمٍ لَوْ سَقِمْتُ لَعَادَنِى نِسَالًا كِـرامْ مِن حُيَى وَمُلِـكِ
 الْارْبَ يَوْمٍ لَوْ سَقِمْتُ لَعَادَنِى نِسَالًا كِـرامْ مِن حُيَى وَمُلِـكِ
 الأَرْطَى فُوَيْقَ مُثَقِبِ
 بِبِينةِ سُوهِ هَالِكِ أَوْ كَهَالِـكِ

يقول ليس رجل افنى شابه وهو مجاور فى حى غيره الا كرجل ميت لما يلقى من الذلّ وقلّة التمكّن وقوله من حي وملك قال ابن الكلبى حي بطن من قيس بن ثعلة وملك يعنى ملك بن سعد بن ملك وهو من رهط طرفة وقوله ظلت بذى الارطى اى بموضع فيه ارطى وهو شجر يدبغ به ومثقب موضع وقوله بيئة سو، اى بمكان سو، من برّأته المنزلَ اذا انزلته فيه

الصدفی بعیر منسوب الی صدف حی من حضرموت ویقال هو من كندة والحنیة القوس شبه البعیر بها لضمره وقوله ترد علی الریح ثوبی ای تلقیه لشدتها علی وجهی وراسی وانا قاعد الی بعیری قد اسندت الیه وقوله رایت سعودا برید جمع سعد والشعوب جمع شعب وهی القبائل العظام واراد بالسعود سعد بن زید مناة وسعد بن الحارث من بنی اسد وسعد بن بكر بن

بمنی البُعد وقولـه ضرارة لی کذلـك ای ضرّت الحیّ بنفارهم وضرّتنی انا کذلـك

ولا غَرْوَ إلا جارَتِي وسُوالُها ألا هَلْ لَنا أَهْلُ سُلِتِ كَذْلِكِ
 ثَعَيِرُ سَيْرِي فى البلادِ ورخلتِي ألا رُبَّ دارٍ لِى سِوَى حُرِّ دارِكِ

قول و لا غرو اى و لا عجب وقول ه سئلت كذلك دعا عليها بالفربة اى صيرك الله غريبة واخبر الاصمعى قال الرشيد يا اصمعى سلنى عن بيت فيه معنى فسالته عن هذا البيت ففكر ساعة ثم قال ليس فيه معنى يا اصمعى فقلت اعد النظر ففكر ساعة ثم قال فيه معنى فقلت اصبت يا امير المؤمنين قال وكيف علت ذلك فقلت قد رايت ذلك في حماليق عينيك ونحو هذا البيت قول الاخر

أَفِي كُلِّ يَوْمٍ أَمَّ مَثْوَى تَمُودُنِي تُنَفِّضُ أَخْلاسِي فَتَسْأَلْنِي مَا أَسْمِي

وقولـه سوی حرّ دارك حرّ الدار وسطها واكرمها ومنه اطم حرّ وجهه ای اكرمه واعزّه

مزاحاً يقول من لم يعنُ عن شى، مُوزح به ولم يقصد به الى ما يسوء فهو جهول ضعيف التمييز وكان طرفة قد ذكر عبد عمرو فى شعره بشى، كرهه فحمله ذلك على ان وشى به الى عمرو بن هند الملك وانشده هجو طرفة فيه فلامه طرفة على ذلك وجمله

V

# وقال ايضا

حين اطرد فصار فی غير قومه طويل

ا قِفِى وَدِّعِينَا اليَوْمَ يَا أَبْنَةَ مُلِكِ وَعُوجِى عَلَيْنَا مِنْ صُدُورِ جِمَالِكِ عَفِى لا يَكُنْ هَذَا تَعِلَةَ وَصْلِنَا لِبَيْنِ ولا ذَا حَظَنَا مِنْ نَوالِكِ عَ أَخَبِرُكِ أَنَّ الحَى فَرَّقَ بَيْنَهُمْ لَوَى غَرْبةٌ ضَرَارةٌ لِي كَذْلِكِ عَ أَخَبِرُكِ أَنَّ الحَى فَرَّقَ بَيْنَهُمْ لَوَى غَرْبةٌ ضَرَارةٌ لِي كَذْلِكِ

من حمالة او غيرها فاستعينوا لم يكن منهم عون ولا اعطوا فيه بكرا على قلّته وخساسته وهو الفتى من الابل وقوله هم حرمل اى كالحرمل الذى لا يقدر الآكل عليه يعنى تمذّر معروفهم وقلّة تسهّلهم على مجتديهم وقوله مبيرا اى مهلكا والبوار الهلاك ويروى مبيتا اى ليس عندهم مبيت لا يضيّفون احدا ولا يقرونه والسوام المال الراعى من الابل وغيرها والدثر الكثير الذى لا يُحصى كثرة

جَمَادٌ بِهَا البَسْبَاسُ تُدرِهِمُ مُعْزُها
 بَنساتِ اللَّبُسونِ والسَّلاقِمةَ المُحنرا
 فَمَا ذَنْبُنا فِي أَنْ أَدَاءَتْ خُصاكُمْ
 وإنْ كُنتُمُ فِي قَوْمِكُم مَعْشَرا أَدْرا

الجماد الارض لا نبات فيها والجماد ايضا السنة لا مطر فيها والبسباس نبت اكثر ما يكون فى وعر الارض وخشيها وقول ترهص معزها من قولهم رهصت الدابّة وهو ان يصيب باطن الحافر شى، يوهنه فيبرى مكانه وينزل ما، والمعز جمع امعز ومعزا، وهى الارض الصلبة فيها حصى والسلاقمة العظام من الأبل ويقال رجل سلقم اذا كان جسيا عظيا وقوله ادا،ت من الدا، اى صارت ذا دا، والادر جمع أأدر

قول على مكروهها اى نربط الخيل ونحسن اليها على ما تكره من ارتباطها لشدة الزمان وصعوبته حتى لا يقدر على امساكها اللا الكريم وقول تعكف العقبان فيها اى يقمن حول الصرعى يأكلن لحومهم والبطل الشجاع سُتى بـذلـك لان شجاعة غيره تبطل عنده

#### XIV

وقال ايسا

طويل

يهجو أبني المنذر بن عمرو

١ مِنَ الشَّرِ والتَّبْرِيْحِ أَوْلادُ مَفْشَرِ
 كَثِيرٌ ولا يُغطُونَ فى حادِثٍ بَضُوا
 ٢ هُمُ حَرْمَلٌ أَغْيَى عَلَى كُلِّ آكِلٍ
 ٢ هُمُ حَرْمَلٌ أَغْيَى عَلَى كُلِّ آكِلٍ
 ٢ مُمْ مَرْمَلُ أَغْيى مَوامُهُمُ دَثُوا

التبريح الجهد والمشقة اى مما يبرح ويشق اولاد ممشر صفتهم كذا وقول ه ولا يعطون فى حادث بكرا يقول اذا حدث امر . يعجر المنذر C . يعجر المنذر C .

واحدتها جذمة وقيل الجذم بقايا السياط وبقية كلَّ شيء جذمة

قول منضو الى الداعى اى تتقدم الحيل وتنسلخ منها مسرعة الى الداعى وهو المستصرخ المستفيث وقول خلل اى خص بالدعوة وعم دعاء العم الاكبر الذى يجمع العشيرة كلها اى يمم بدعانه واستفائته الناس اجمعين بعد ان خص آل الشجاعة والنجدة وقول بشاب وكهول والشباب جمع شاب والنهد المتعاونون ويقال نهدوا لعدوهم اذا نهضوا ليقاتلوهم والعريس والعرسة موضع الاسد من الاجمة والاجمة الغيضة من الشجر شبهم بالليوث فى جُرْأتهم وخص ليوث الاجم لانها اشد اقداما وحملة طمانها اجتها

٢١ نُمسِكُ الخَيْلَ عَلَى مَكْرُوهِا حِينَ لا يُمسِكُ إلا ذوكَـرَمُ
 ٢٢ نَـذَدُ الأَبْطالَ صَرْعَى بَيْنَها تَعْكُفُ العِقْبانُ فِيها والرَّخَمْ

<sup>·</sup> المتعاونون وهم ايضا المتعدمون C ا

<sup>·</sup> وجرآة لحمايتها ٢ ·

حزامه فحينية يستى مشيحا واصل الاشاحة الجدّ والانكاش وقول من تحت اراد من تحت امتنها فلمّا قصره عن الاضافة وتضمّن معنى المضاف اليه بناه وقول تتقى الارض برح اى تقابلها وتلقاها بحوافر رح وهى المنتفخة واحدها ارح والوقح جمع وقاح وهو الصلب وقوله وُرُق اى هى الى السواد واراد وُرُق بالتخفيف فحرّك للحاجة الى تحريكه وقوله يقمرن اى يدخلن فى الارض وذلك لتقبّب حوافرهن والانباك جمع نبك ونبك جمع نبكة وهى المرتفع من الارض وانما وصف الحوافر بالورقة لانه يحمد من الحافر ان يكون اسود او اخضر والاخضر عند العرب اسود

١٧ وتَفَرَى اللَّخمُ مِنْ تَعْدانِها والتَّغالِي فَهي قُبُ كَالْهَجَمْ
 ١٨ خُلُخُ الشَّدِّ مُلِحَاتٌ إذا شالَتِ الأَيْدِي عَلَيْها بالجِذَمْ

قوله تفرّی ای تقطّع وذهب والتفالی التباری فی العدو والتعدا العدو وقوله کالعجم شبّه الحیل فی صلابتها وضرها بالعجم وهو النوی وقوله خلج الشدّ ای تجذب الشد والحلج جذب الفرس رجلیه فی عدوه من السرعة والنشاط وقیل معناه شدیدات الشدّ وقوله اذا شالت الایدی ای ارتفعت بالضرب والملتحات التی تلح فی الجری ای تدیمه وتکثره والجذم السیاط

الهيكلات جمع هيكل وهو الضخم من الخيل والوقح جمع وقاح وهو الصلب الحافر والاعوجيات منسوبة الى اعوج وهو فحل من الخيل معروف بالنجابة والشأو الطلق وقيل هو السبق والازم المواض على الالجم وذلك اذا اعتمد الفرس فى عدوه عض على فأس لجامه وقيل الازم المكبة على الجرى المعتمدة عليه وقوله وقنا جرد يمنى رماحا ملسا قد سهلت كموبها فوصفها بالجرد للذلك والشرب جمع شازب وهو الضامر وقول من طول تعلاك اللجم يريد كثرة استعمالها فى الحرب فلجمها لا تكاد تفارقها فهى تعلكها فقد اضرها ذلك

١٥ أَذَتِ الصَّنْعَةُ فى أَمْتُنِها فَهْىَ مِنْ تَختُ مُشِيعاتُ الخُوْمُ
 ١٦ تَتَقِى الأَدْضَ بِـرُحِ وُتْحٍ وُدُوتٍ يَقْعَرْنَ أَنْباكَ الأَكَمُ

وتغلب وقول مرّابى البهم اى مقدمين على الاقران نضربهم بالسيوف والبهم جمع بهمة وهو الذى لا يُدرَى كيف يؤتى لـه لما يُعلَم من نجدته وللشجاعة مراتب يقال رجل شجاع فاذا كان فوق الشجاع فهو نَجد ونَجد ونجيد فاذا كان فوق ذلك فهو بهمة وما زاد على البهمة فهو اليس وقوم ليس أ

١١ حِينَ يَخْمِى النّاسُ تَخْمِى سَرْبَنا واضِحِى الأوْجُهِ مَعْرُوفِى الكَرَمَ
 ١٢ بِحُساماتِ تَـراها دُسَبا فى الضّريباتِ مُتِرَاتِ العُصُمْ

السرب المال الرامى وهو مفتوح الأوّل وقول واضحى الأوجه الى لا تبدو عليها كأبة الجزع فى الحروب والواضح الابيض المنير وقول بحسامات اى نحمى سربنا بسيوف حسامات والحسام الذى يقطع العظم واللحم والرسب التى ترسب فى الضربة اى تدخل فيها والضريبات جمع ضريبة وهى المضروبة والمترات القاطعات المسقطات لما قطعت يقال تر الشى من يدى واتردته اذا اسقطته والمصم المهاصم وهى مواضع الاسورة واحدها معصم وجا عصم على غير قياس وقيل هو جمع عصام وعصام فى معنى مصمم كما يقال قرام ومقرم للستر واذار ومنزر وهو ما عصم الذراع من العصب

B وقُوم ليس manque.

<sup>.</sup> manque وعصام – ومنزر B ع

مثلك يقول لا يحسدون هذا الشريف ويفضلون على الجار وابن العم وقول هجير المحروب يقول من أخذ مال ه يلجأ الينا نبنيه بيتا ونعطيه سواما وخدما حتى يكون كأحدنا والمحروب المسلوب ومنه سُميّت الحرب والسوام الابل السائمة في المرعى

لَقُـلُ للشَّخمِ في مَشتاتِنا نُحُرُ للنِّيبِ طُرَادُ القَرَمُ
 لَـزَعُ الجاهِلَ في مَجلسِنا فَتَرَى المَجلِسَ فِينا كَالحَرَمُ

النيب جمع ناب وهي المسنّة من الابل والقرم شهوة اللحم يقول اذا كان الشتا، واشتد الزمان نقلنا الشحم الى الضيف والجار وننحر النيب ونطعم فيذهب القرم عن الناس وقوله نزع الجاهل اى نكفّه وننهاه وقول كالحرم اى لا نتكلم فى مجلسنا بخنى ولا نؤتى به اذى ولا نجل فيه ولا نوث والحرم حرم البيت

٩ وتَفَرَّعْنا مِنَ ٱبْنَىٰ وانِلِ هامة المَجْدِ وخُرْطُومَ الكَرَمَٰ
 ١٠ مِنْ بَنِي بَكْرٍ إذاما نُسِبُوا وبَنِي تَغْلِبَ صَرَابِي البُهَمْ

قول ه وتفرعنا اى علونا وركبنا يقال فرعت الجبل اذا علوت ه وافرعت منه اذا انحدرت يقول نحن اشرافهم وقد حللنا منهم فى اعلى الشرف وارفع المنزلة وضرب الهامة والخرطوم مثلا والهامة الرأس والخرطوم الانف وهو مقدم كل شى، وابنا وائل بكر

بقوانا اى عن قوانا وهى جمع قوّة وقول ه يوم تبدى البيض اى تظهر وتحسر عن اسؤقها للهرب من الفزع يعنى انهن يرفعن ذيولهن للهرب فيكشفن عن اسؤقهن والاعراج جمع عرج وهو ما بين الخمسين والمائة الى المائتين من الابل وقول تلف الحيل اى تجمع النعم وتسوقها

٣ أَجْدَرُ النّاسِ بِرَأْسِ صِلْدِمِ حاذِمِ الأَمْرِ شُجاعٍ فى الوَغَمْ
 ٤ كامِل يَخمِلُ آلاء الفّـتَى نَسِهِ سَيْسِدِ ساداتٍ خِضَمْ

يقول نحن اخلق الناس برئيس يقال فلان اجدر بكذا واخلق به اذا استحقه واستأهله والرأس هنا الرئيس يقول هو الحى الذى يقوم بنفسه ولا يحتاج فى معونة الى غيره والصلدم الشديد والوغم القتال فى الحرب وقيل اصل الوغم الذحل وهو ساكن الثانى فحرّكه وقوله كامل اى كامل الاداة والشجاعة والالا النعم وقيل الاؤه حالاته والنبه المرتفع الذكر المعروف والحضم السيد المعطاء يقال خضم له من ماله اذا اعطاه منه

خَيْدُ حَيِّ مِنْ مَعَـدٌ عُلِمُـوا لِحِكَفِي ولِجادِ وأَلِنِ عَمْ
 يَخِبُرُ المَخرُوبُ فِينا مالَـهُ بِبِـناً وسَـوامِ وخَـدَمْ

الكفيّ المكافئ في النسب وهو من الكفو. وهو ان يكون شريفا

هلکنی ویذهب بی ومعنی اشعبوا ماتوا وفارقوا فراقا لا پرجمون بعده وحقیقته صاروا الی شعوب وهی المنیّة سُمّیت بذلك لانها تفرّق ومنه ظبی اشعب اذا كان بعید ما بین القرنین متفرقهما وقول ه تفر لكم اعراضكم ای لا تنقص ولا تشتم یقال وفر الشیء اذا كثر وتم وقوله یحرّب ای بهیّج ویفضب یقول ان منعتم الحق غضبت فهجوتكم

#### XIII

### وقبال ايسسا

يذكر يوم قِضَة وهو يوم التحالق وقِضَة جبل اقتتلوا قريبا منه وكان الحادث ابن عبّاد امرهم بحلق دؤوسهم وكان هذا اليوم لبكر على تغلب واغا امرهم الحادث بحلق دؤوسهم ليكون ذلك علما يعرف بعضهم بعضا فقال طرفة في ذلك وزعم الاصمعيّ انها مصنوعة وانه ادرك قائلها واثبتها ابو عبيدة والمفضّل وغيرهما

ا سافِلُوا عَنا اللَّذِي يَعْرِفُنا بِقُوانا يَوْمَ تَخلاقِ اللِّمَمُ
 ٢ يَوْمَ تُبْدِي البيضُ عَنْ أَسُوْقِها وتَلُفُ الخَيْلُ أَعْواجَ النَّعَمْ

اللمم جمع لمّة وهي الشعر يلمّ بالمنكب والتحلاق الحلق وقولـه

٣ والظُّلْمُ فَرَقَ بَيْنَ حَيَى وائِلِ بَكُرٌ تُساقِيها المَنايا تَفلِبُ
 ٤ قَدْ يُورِدُ الظُّلْمُ المُبَيِّنُ آجِنا مِلْحا يُخالَطُ بِالذَّعافِ ويُتْشَبُ

بكر وتغلب قبيلتان وهما ابنا وائل وكانت بينهما حروب فضرب المثل بهما وطرفة من بكر ابن وائل وقول الظلم المبين اى المستبين الظاهر والآجن المتفيّر ويقال ما ملح ولا يقال مالح والذعاف السمّ القاتل ومعنى يقشب يخلط وهذا مثل اى يورد الظلم الرجل على ما يسوء

وقِرافُ مَنْ لا يَسْتَفِيقُ ذَعارةً يُغدِى كَمَا يُغدِى الصَّحِيحَ الأَجْرَبُ
 وقرافُ مَنْ لا يَسْتَفِيقُ ذَعارةً يُغدِى كَمَا يُغدِى الصَّحِيحَ الأَجْرَبُ
 والإثمُ دال لَيْسَ يُرْجَى بُرُونُ والبِرُّ بُسِرْ لَيْسَ فيه مَعْطَبُ

القراف المداناة والملابسة يقول قراف من لا يستفيق من الشرّ والذعارة بمديك اى يعلق بك شرّه كما يعدى الاجرب من الابل الصحيح والمعطب الهلاك

٧ والصِّدْقُ يَأْلَفُهُ اللّبِيبُ المُرْجَبَى
 ٥ والصِّدْقُ يَأْلَفُهُ اللّبِيبُ المُرْجَبَى
 ٨ ولَقَدْ بَدا لِي أَنَّهُ سَيَغُولُنِي
 ٨ ولَقَدْ بَدا لِي أَنَّهُ سَيَغُولُنِي
 ١ أَدُّوا الخُقُوقَ تَيْوْ لَكُمْ أَعُواضُكُمْ
 إنَّ الكَريمَ إذا يُحَرَّبُ يَفْضَبُ

قوله ولقد بدا لی ای علته وظهر لی وقوله سیفولنی ای

فلان الوذم اذا استبد بالامر دونه وهذا مثل واصل الامرار شدة الفتل والوذم السيور التي تُشَدّ بها الدلو الى العراقي وعبيدة اخو طرفة وقول فيوثر بيننا الكلم اى يتحدّث عنّا يقال اثرتُ الحديث آثُرُه اذا رويته عن غيرك

#### XII

# وقبال ايسضا

فى حقّ لأمّه ظلمته ويقال انها من اوّل ما قبال كامل

١ ما تَنظُرُونَ بِحَقِ وَرْدةَ فِيكُمُ صَغْرَ البَنُونَ وَرَهْطُ وَرْدةَ غُيَّبُ
 ٢ قَدْ يَبْعَثُ الأَمْرَ العَظِيمَ صَغِيرُهُ حَتَّى تَظَلَّ لَهُ الدِّما ٤ تَصَبَّبُ

وردة ام طرفة وهى من بنى ملك بن ضبيعة وقوله صفر البنون يقول كان بنوها صفارا ورهطها غيبا فجراهم ذلك على ظلما وقوله تنظرون اى تنتظرون وقول يبعث الامر اى يعيجه ويثيره يقول صغير الشى، يعيج عظيمه حتى تسفح له الدما، ضرب لهم هذا مثلا وقوعدهم

 $\mathbf{X}$ 

## طويل

### ویروی لأخته مما رشته ب

١ عَدَدْنَا لِهُ سِتًّا وعِشْرِينَ حِجَّةً فَلَمَا تُوَفَّاهَا ٱسْتَوَى سَيِّدا ضَحْما ٢ فُجِعْنَا بِ لَمَا رَجُونًا إِيابَهُ عَلَى حَدِي حَالَ لا وَلِيدا ولا قَعْما

XI

### وقال اسضيا

طرفة يعتذر الى عمرو بن هند حين بلغه انه هجاه واوعده كامل

١ إنِّي وَجَدَّكَ مَا هَجَوْتُكَ وَالْــا نُصَابِ يُسْفَحُ بَيْنَهُنَّ دَمُ ٢ ولَقَدْ هَمَنتُ بذاكَ إذْ خُسِتْ وأُمِرَّ دُونَ عَبِيدةَ الوَذَمُ ٣ أَخْشَى عِقابَكَ إِنْ قَدَرْتَ ولَمْ ۚ أَغْدِرْ فَيُوثَرَ بَيْنَنَا اَلْكَلِمُ

الانصاب حجارة كانوا ينسكون لها ف اقسم بها ومعنى يسفح يصبّ وقولة اذ حبست يعني الابل التي اغير عليها وقيل يعني لبونا لـه كانت أخذت وقولـه وامرّ دون عبيدة الوذم يقال امرّ دون

من قول ه واتبع طرف فيلم يلحقه والقي الصحيفة في نهر الحيرة ثم خرج هاربا الى الشأم ثم سار طرفة حتى قدم على عامل البحرين وهو بهجر فدفع اليه كتاب عمرو بن هند فقرأه فقال هل تعلم ما أمرت فيك فقال نعم أمرت ان تجيرنى وتحسن الى فقال لطرفة انّ بيني وبينك خؤولة انا راع لها فاهرب من ليلتك قبل ان تصبح ويعلم الناس بمكانك فعاتى قعد أمرت بقتلك فقال له طرفة اشتدت عليك جائزتى فاحببت ان اهرب وان اجعل لعمرر على سبيلا كانى قــد اذنبت ذنبا والله لا افعل ذلك ابدا فلمّا اصبح امر بحبسه وتكرّم عن قتله وكتب الى عرو بن هند ابث الى عملك (غيرى) فاتى غير قاتل الرجل فبعت اليه عمرو بن هند رجلا من بني تغلب واستعمله على البحرين وكان رجلا شديدا شجاعا وامره بقتل طرفة فقدم البحرين وقرأ عهده على اهلها ولبث اياما فـاجتمت بكر بن وائل فهمت به وكان طرفة يحرّضهم وانتدب له رجل من عبد القيس ثم من الحواثر يقال لـه ابو ريشة فقتلـه فقبره بهجر بارض منها لبني قيس بن ثملبة

# وأَنَّ لَـهُ كَشَعا إذا قَـامَ أَهْضَما أُ

فغضب عبد عمرو مما قبال عمرو بن هند وانف فقال قد قبال للملك اقبح من هذا قال عمرو وما الذى قال فندم عبد عمرو على ما سبق منه وابي ان يسممه فقال اسمعنيه وطرفة آمن فاسمعه هذه القصيدة فسكت عمرو بن هند على ذلك ووقر فى نفسه وكره ان يعجل عليه لكان قومه فاضرب عنه ثم لم يزل يطلب غرَّته والاستمكان منه حتَّى امن طرفة ولم يخفه على نفسه وظنَّ انبه قد رضي عنه فقدم هو والمتلسِّ على عمرو بن هند وقد كان المتلمّس هجا عمرا متعرّضان لفضله ومعروف فكتب لهما الى عامله على البحرين وهجر وقال لهما انطلقا اليه فاقبضا جوائزكما فخرجا فلمّا هبطا النحو قبال المتلمّس يا طرفية انك غلام حديث السنّ والملك مَن قد عرفت حقده وغدره وكلّانا قد هجاه فلست آمنا ان یکون قد امر فینا بشر فهلم فلننظر ما فی کتابنا هذا فإن يكن امر خير مضينا به وان تكن الاخرى لم نهلك " نفسنا فابي طرفة ان يفك خاتم الملك وعدل المتلمس الى غلام من غلمان الحيرة عبّادي فاعطاه الصحفة فقرأها فقال ثكلت المتلمّس امّه فانتزع الصحيفة من الفلام واكتفى بذلك

¹ Dîwân, vi, 2.

Popuis نواك jusqu'à la fin du morceau manque dans B.

يوم صيده ويوم وقوف الناس ببابه وقد بينه في الابيات التي بعده والكروان جمع كروان وهو طائر معروف ويقال له كرا ومنه المثل أطرق كرا إنّ النّعام بالنهركي يضرب للرجل يظن انك محتاج اليه فتقول له اسكن فقد امكني من هو انبل منك وارفع والنعام انما يكون في القفار فاذا كان بالقرى فقد امكن ونظير كروان وكروان شقران وشقران كن بالقرى فقد امكن ونظير كروان وكروان شقران وشقران وورشان وحار فكتان والجميع فلتان وقد يكون كروان جمع كرا مثل فتي وفتيان وخرب وخربان وقوله تطير البائسات يوى بالرفع والنصب فالنصب على التوهم كما يقال مردت به المسكين ولقيته البائس والرفع على القطع وقد يكون على البدل من المُضمر في تطير

٧ فَأَمَّا يَـوْمُهُنَّ فَيَـوْمُ نَخس تُطادِدُهُنَّ بِالعَدَبِ الصُّتُودُ
 ٨ وأمّا يَـوْمُنا فَنظَلُ رَكْبا وتُقوفِ ما نَحُلُ وما نَسِيرُ

الحدب ما ارتفع من الارض في غلظ يقول يوم الكروان يوم نحس لمطاردة الصقور لهن وقول ه ما نحل وما نسير اى نحن قيام على باب ننتظر الإذن فلا هو يأذن فنحل عنده ولا هو يأمر بالرجوع فنسير عنه ويحكى ان عمرو بن هند نظر الى كشح عبد عمرو فقال لقد ابصر طرفة حسن كشحك حين يقول

الرغوث النعجة المرضع يقال رغث الغلام الله اذا رضما وقوله تخور اى تصوت واصل الخوار للبقسر فجعله هنا للنعجة وقوله من الزمرات يمنى القليلات الصوف وخصها لانها اغزر إلبانا ويقال رجل زمر المرؤة اذا كان قليلها والقادمان الخلفان واصل القدمين للناقة لان لها اربعة اخلاف قادمين وآخرين فاستعار القادمين للشاة والضرة لحم الضرع والمركنة التي لها اركان اى جوانب واصل وقيل المجتمعة وممنى اسبل طال وكمل والدرور الحيمية الدرق

٣ يُشارِكُنا لَنِها دَخِلانِ فِيها وتَعْلُوها الكِباشُ فَما تَنُودُ
 ٤ لَعَنْرُكَ إِنَّ قَابُوسَ بْنَ هِنْدِ لَيَخْلِطُ مُلْكَةُ نُوكٌ كَثِيرُ

الرخل الانثى من اولاد الضان ومعنى تنور تنفر والنوار النفور يقال يشاركنا فى لبنها رخلان لنا وانما يصف غزارة درها وكثرة ولادها وانها قد الفت الذكور فما تنفر منها وقابوس بن هند الخو عمرو بن هند وكان يتحمّق ويرفّ في نفسه

قَسَمْتَ الدَّهْرَ فى زَمَنِ رَخِي كَذَاكَ العُكُمُ يَقْصِدُ أَوْ يَجُورُ السَّانِ اللَّهُ وَلَا نَطِيرُ السَّانِسَاتُ ولا نَطِيرُ السَّانِسَاتُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُعْمُولُ الْ

قوله قسمت الدهر بيخاطب عمرو بن هند ويذكر ماكان من 7 المخلّ الهازل اى يُجْمِل الجسم خليلا اى دقيقا يقال خلّ جسمه اذا دقّ وهزل والمزعف القاتل

وجالَتْ عَذارَى العَيِّ شَتَى كَأَنَّها تَـوالِي صُوارٍ والأَسِنَـةُ تَـرْعُـفُ
 ولَمْ يَخم فَرْجَ العَيِّ إلَّا ابْنُ حُرَّةٍ وعَمَّ الــدُّعاء المُرْهَـقُ المُتَلَـــةِفُ

التوالى الاواخر وتلاوة الحاجة اخرها والصوار قطيع البقر شبه العذارى حين جلن للفزع باقاطيع بقر يتبع بعضهن بعضا وخص بقر الوحش لبياضها وحسن اعنها وقول والاستة ترعف اى تقطر دما وقول ولم يحم فرج الحى الفرج موضع المخافة وهو النفر وقول وعم الدعاء اى عم بدعوت الحى الاعظم ولم يخص رهطه الادنين من الوهل وشدة الامر والمرهق المدرك وقول ابن حرة يعنى الكريمة من النساء وانما يريد الماضى من الرجال الحي الابي

٩ فَفِيْنَا عَدَاةَ الْفِبِ كُلَّ نَقِيدة ومِنَا الصَّمِيُّ الصَّابِرُ المُتَعَرِّفُ
 ١٠ وكارِهة قَدْ طَلَقَتْها رِماحُنا وأَنْقَـذْنَها والعَيْنُ بِالمَاء تَـذْرِفُ
 ١١ تَرُدُّ النَّحِيبَ في حَيازِيمٍ غُصَةٍ عَلَى بَطَلٍ غادَرْنَـهُ وَهُوَ مُزْعَفُ

قول ه ففتنا اى رددنا ورجعنا ومنه ف الظلّ اذا رجع من حانب المفرب الى جانب المشرق وقول ه غداة النبّ يعنى غداة

بطنها وضرعها والرقص ضرب من السرعة يقال رقص البعير وارقصه راكبه يقول جا فحل الابل قبلها من شدة البرد يبادر الدف وقد كان قبل ذلك خلفها لا يفارقها وقول والراعى لها متحرّف اى يمشى فى شقّ من شدة البرد وقيل المعنى ليس مها راع من شدة البرد وقول تردّ العشار يعنى الابل التى اتى عليها من لقاحها عشرة الهر والمنقيات ذوات النقى وهو الشحم والمخ والشظى العظام وقول حتى يمرع المتصيف اى يخصب المحان الدى كانوا يتصنفون فه

تَبِيتُ إماء التَّيِّ تَطْهَى قُدُورَنا ويَـ أُوِى إلَيْنا الأَشْعَثُ المُتَّجَرَّفُ
 ونَخنُ إذاما الخَيْلُ زايلَ بَيْنَها مِنَ الطَّعْنِ نَشَاجٌ مُخِلُ ومُزْعِفُ

قول منها الطباخون والاشعث الذي قد شعث للجدب والهزال ومعنى الطباخون والاشعث الذي قد شعث للجدب والهزال ومعنى يأوى الينا يركن الينا ويعتمد علينا والمتجرف الذي قد جرفت السنون ماله اى اذهبته ومنه سيل جراف للذي يجرف كل شيء وقوله زايل بينها اى فرق يقال زايل وزيل بمعنى والنشاج طعن ينشج بالدم اى يسمع له صوت كشهيق الحمار وقيل النشاج السائل والمخل الدي ينزف الدم فيخل بصاحبه وقيل النشاج السائل والمخل الدي ينزف الدم فيخل بصاحبه وقيل

<sup>.</sup>manque والنشّاج — وقيل B ا

#### XVIII

# وقبال ايسنسا طويل

الله الفيم أَمْسَى كَأَلَه سَماحِيقُ ثَرْبٍ وَهْىَ حَنْرا الْحَرْجَفُ
 وجاءت بِصُرَادٍ كَأَنَّ صَقِيعَهُ خِلالَ البُيُوتِ والمتناذِلِ كُرْسُفُ

السحيق شحم دقيق يكون على ثرب الشاة وقيل هي طرائق حمر تكون في الشحم شبه السما بها لقلة المطر وهبوب الشمال والثرب الشحم وقول وهي حمرا بعني الريح اي حمرا لما يطير من القتام ويُحتمل ان يصفها بالحمرة لاحمرار السما من اجلها والحرجف الشديدة الباردة وقول وجاءت بصراد يعني الريح والصراد سحاب لا ما فيه والصرد البرد وقول كان صقيعه والكرسف لياضه وتراكمه والكرسف القطن

٣ وجاء قَرِيعُ الشَوْلِ يَرْقُصُ قَبْلَهَا

إِلَى السدِّفُ والسرَّاعِي لَهَا مُتَحَرِّفُ السَّعَرِّفُ عَنَّى يُسْرِعَ المُتَحَرِّفُ \* تَرُدُّ العِشَادَ المُنْقِياتِ شَظِيُّها إِلَى الحَيِّ حَتَّى يُسْرِعَ المُتَصَيَّفُ \*

القريع الفحل بمختار للفحلة والشول جمع شائلة وهي التي خفّ

وتعب ويقال الملات ان تطلب علالتها وهو الجرى بعد الجرى وقول ان غاب عنه الاقربون يقول لا نـذر المخذول ان غاب عنه اقاربه وخذله انصاره وقوله ولم يصبح من الصبوح وريّق كلّ شيء اوّل وهذا مثل ضربه والمعنى لم يوصل ولم ينعش أ

انَّ التَّبالِيَ في التَياةِ ولا تُغْنِي نَوائِبَ ماجِدٍ عِذَهُ
 التَّبالِيَ في التَياةِ ولا تُغْنِي نَوائِبَ مِنَ الغِنَى فُقُرُهُ
 المُّ أَمْرِيُ فِيما أَلَمَّ بِهِ يَوْما يَبِينُ مِنَ الغِنَى فُقُرُهُ

التالى الاختيار وهو ان يبلو بعضهم بعضا وقوله فى الحياة يقول الما يجرب الرجل صاحبه ما دام حيّا والمذر جمع عذرة وهو بمنى الاعتذار يقول من كان ماجدا لم يفنه من دفع ما نابه واستمين به عليه ان يعتذر ويعتلّ وقوله الم به اى نزل به وأتاه ومعنى يبين يتبيّن والفُقر والفُقْر سوا، وحرّك القاف اتباعا لحركة الفا، يقول اذا الم بالانسان امر سئل دفعه يبين فقره من غناه اى جوده من بخله واراد بالغنى والفقر غنى النفس وفةرها ولم يرد الجدة والمدم

manque ينعش B

موت ضربه مثلا من سعار النار وهو شدة اضطرامها وهيجها وقوله ظاهر ذعره اى بين فزعه وقوله ولوا إى أدبروا منهزمين واعطونا الخصلة التى اغتاضوا علينا فيها من بعد موت تسقط له الازر اى لشدة الامر يسقط ازار الرجل ولا يشعر او يعلم بذلك ولا يمكنه عقده لشدة ما هو فيه

انّا لَنَكُسُوهُمْ وإنْ كَرِهُوا ضَرْبا يَطِيرُ خِـلالَـهُ شَرَدُهُ
 والمَجْدُ نُنْمِيـهِ ونُتْلِدُهُ والعَمْدُ فى الأكْفاء نَـدَّخِرُهُ

قول علير خلال شرره اى نضربهم ضربا له توقد وشرر لشدّت ومعنى خلال بينه وجعل الضرب لهم كسوة لانهم علوهم به فحل منهم محل الكسوة وقول والمجد ننيه اى نكثره وزفعه ومعنى نتلده نصيّره تالدا والتالد القديم والاكفاء جمع كفء وهم الامثال والاقران فى الشرف

قوله نفو ای نرید ونکثر ویقال عفا شعره اذا کثر وقوله علی الملات ای نعفو ونکثر عطانا علی ما ینوبنا من قلّه مال وعسرة کما تعفو الجیاد وتزداد جریا علی ما ینوبها من مشقّة

الودك وقول عيره اراد حير ما ذكرت ويُختمل ان يريد حير اللحم فيضمره لدلالة ما قبله عليه وقول متحيرات بينهم سؤره اى يتحير بين الاضياف بقايا الجفان والسؤر ما فضل من كل شيء واحده سؤرة وهو مثل السؤر في المعنى

٧ فَكَأَنَّهَا عَقْرَى لَدَى قُلْبِ يَضْفَرُ مِنْ أَغْرَابِها صَقَرُهُ ٨ أَنْ سَيُدْرِكُنا غَيْثٌ يُصِيبُ سَوامَنا مَطَرُهُ

المقرى جمع عقير شبّه الجفان لها والاغراب جمع غرب وهو الما وسبل بين الحوض والبر وما انصب حول الحوض فهو غرب والصقر جمع صقرة وهي بقيّة الما في الحوض والقلب جمع قليب وهي البر شبّه ما ذاب من الشحم في الجفان ببقيّة الما المصفر لمكثه وقول ه انا لنعلم يقول نحن وإن كنّا في قحط فنحن متيقنون ان سنخصب ويصيب المطر سوامنا والسوام المال الراعي ويُحتمل معني اخر وهو ان يديد انا من عزّنا نأتي موضع الحصب والربيع حيث ما كان فترعي فيه سوامنا

أ وإذا المُغِيرةُ للهِياجِ غَدَتْ بِسُعادِ مَوْتِ ظَاهِرِ ذُعُرُهُ
 ١٠ وَلَوْا وأَعْطَوْنا ٱلَّذِى سُئِلُوا مِنْ بَعْدِ مَوْتِ ساقِطٍ أَذُدُهُ

المفيرة الخيل تغير والهياج الحرب والمذعر الفزع وقولــه بسعار

اذا اجدب الزمان يصيبهم البرد مرّة بعد مرّة والقرر جم قرّة وهي البرد والربيع هاهنا المطر ويجوز ان يكون الزمن

٣ رَفَعُوا المَنِيحَ وَكَانَ رِذَتُهُمُ فَى المُنْقِياتِ يُقِيمُهُ يَسَرُهُ
 ٤ شَرْطا قَوِيما لَيْسَ يَخْسِمُهُ لَمَا تَسَابَعَ وِجُهمةً عَسَرُهُ

المنيح قدح متعالم بالفوز فهو يمتنح ويستمار والمنقيات ذوات النقى وهو المخ وانما يعنى سمان الابل وقول قيمه يسره اى يضرب به ويصرف واليسر الضارب بالقدح ورفع المنيح ان يضرب به ويستعمل فى الميسر وقول وكان رزقهم اى سبب رزقهم لانهم يأكلون ما احرزوا من سهام الجزور وقول شرطا قويما اى يفعل ذلك شرطا قويما كأنه يجعل بينه وبينهم عَلَما لا يجاوزونه وقوله عسره اراد لا يحبسه عسره اى ليس هنالك عسر يحبسه والعَسَر المُسْر ومعنى تتابع وجهة اى اخذ طريقة واحدة والوجهة والجهة سوا

تَلْقَى الجِفانَ بِكُلِّ صادِقة ثَمَّتْ تُـرَدَدُ بَيْنَهُمْ حِيَـرُهُ
 وَتَرَى الجِفانَ لَدَى مَجالِسنا مُتَحَيِّـراتٍ بَيْنَهُــمْ سُؤْدُهُ

قول ه بكلّ صادف اراد بلحم كلّ ناقـة صادقـة السمن والحير

البت الحزن وحقيقته ما بيقه الانسان من وجده اذا لم يستطع ان يكتمه وقول لا عقوبة بعده وهو ان يتعقب الرجل فيوخذ عا كان قبله من ذنب وقوله لا تستفيق عواذله اى لا يتركن من عذلهن له مقدار فيقة والفقة ما بين الحلبتين وقوله قضى نحبه النحب الوت وهو الاجل والنحب ايضا النذر والوجد الحزن والحبال فساد العقل ومهنى اماطله اطاوله

#### XVII

كامل

## وقال ايضا

ا إِنَّى مِنَ القَوْمِ ٱلَّذِينَ إذا أَزَّمَ الشِّسَاء ودُوخِلَتْ حُجَرُهُ
 ٢ يَوْما ودُونِيتِ البُيُوتُ لَهُ فَشَنَى قُبَيْلَ رَبِيعِهِمْ قِرَدُهُ

قول الم الشتا اى اشتد برده واصل الازم العض وقول دوخلت حجره اى دخلوا البيوت ليستكنّوا من البرد وقول يوما ودونيت اراد اذا ازم الشتا يوما قتدانت البيوت وقرب بعضها من بعض ليستكنّوا من شدّة البرد وقول فنى قبيل ربيمهم اى تشنّت عليهم القرد مرّة بعد اخرى وكذلك يكون

المراديّ شوق الى اسما وطربا اليها وقول الى السرو يمنى سرو حِمير وهو اعلى بلادهم وكان قد مات هناك وقول غائله اى مهلكه وذاهب بـه

١٩ فَفُودِرَ بِالفَرْدَيْنِ أَرْضُ نَطِيّةٌ أُ مُنْ وَالْبِ لا يُواكِلُ

٢٠ فَيا لَـكَ مِنْ ذِي حاجةٍ حِيلَ دُونَها وما كُلُ ما يَهْوَي ٱمْرُوْ هُوَ نَـالِْكُـهُ

قول الفردين هو اسم ارض وقد بينها بقول ارض نطية وهو البعيدة وقول لا يواكله اى لا يواكل الشهر اى لا يحتبس فيه ولا يضعف والدائب الدائم

٢١ لَعَنْرِي لَمَوْتُ لا عُقُوبة بَعْدَهُ

لِذِي البَتِّ أَشْغَى مِنْ هَوَّى لا يُزالِلُهُ

۲۲ فَوَجْدِي بِسَلْمَى مِثْلُ وَجْدِ مُرَقِّشِ

بِأَسْمَاءُ إذْ لَا تُسْتَفِيْتُ عَواذِكُ

٣٣ قَضَى نخبَهُ وَجْدا عَلَيْهِا مُرَقِشٌ

وعُلِقْتُ مِنْ سَلْمَى خَبِالا أَماطلُه

· بطنة B •

قلب مرقش يمنى اسما، بنت عوف بن ملك بن ضبيعة ومرقش ابن عمّ اسما، وكان يتعشّقها وهو مرقش الاكبر بن سعد بن ملك بن ضبيعة وعوف بن ملك عمّه وقول لاحت مخائله اى شواهده على المطر ودلائله يعنى ان حبّه صادق كالبرق الذى لا يُشك في مطره ولا يخلف ايضا دليله

١٥ وأَنْكَحَ أَسْماء المُوادِئ يَبْتَغِي
 بِذْلِكَ عَوْثُ أَنْ تُصابَ مَقاتِلُهُ
 ١٦ فَلَمَا دَأَى أَنْ لا قَوارَ يُعَرُّهُ وَأَنَ هَوَى أَسْماء لا بُدَ قائِلُهُ

المراديّ رجل من مراد واسمه عمر بن الفربل وكان تزوّج اسما بهد ان كان ابوها قد وعد مرقشا بتزويجها منه فاخلفه وانكها المراديّ وتُرك مرقش حتى مات حبّا وله حديث مثبت في شعره وتقدير البيت وانكح عوف اسما من المراديّ التماسا ان تصاب مقاتل مرقش

١٧ تَرَحَّلَ مِن أَدْضِ العِراقِ مُرَقِّش عَلَى طَرَبٍ تَهْوِى سِراعا دَواحِلُهُ
 ١٨ إلى السَّرْوِ أَدْضُ ساقه نَخوَها الهَوَى
 ولَمْ يَـدْدِ أَنَّ المَوْتَ بِالسَّرْوِ غائِلُهُ

قوله ترحّل من ارض العراق يعني انه سار من ارضه الى ارض

المير الحمار الوحشى وكل مطية عند المرب عير وسئل الثورى عن قول الحارث بن حلزة

زَعُمُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ ضَرَبَ العَيْسِرَ مَـوالِ لَـنـا وأَنَّى الوُلاهِ

وقال المير كل ما امتطى من مطية وقوله بخافى شخصه ويضائله اى يصغّره ويحقره بينى انها فلاة ذات ظهور وبطون فالمير يبدو فيها مرة ويخفى مرة فكأنه رقيب مشرف تارة ينظر من يجيء ويستخفى تارة لئلا يشمر به وقوله ذات رجلة اى ذات قوة على المشى راجلة وقسورى الليل معظمه واشده سوادا وقوله جيبت سرابله اى لبست قمصه وهذا مثل لما شمل به من ظلامه يصف ان خيال سلى طرقه فاخبر عنها وهو يريد خيالها

١٣ وقد ذَهَبَتْ سَلْمَى بِعَقْلِكَ كُلِّهِ
 فَهَلْ غَيْرُ صَيْدٍ أَخْرَزَتْ مُبائِلُهُ
 ١٤ كَمَا أَخْرَزَتْ أَسْمَاء قَلْبَ مُرَقِّيْن
 بِحْبٌ كَلَمْع البَرْقِ لاَحَتْ مَخَائِلُهُ

قول ه احرزت حبائله الها، عائدة على الصيد يقول فهل انت غير صيد صِيد فنشب في حبالة صائده وقوله كما احرزت اسما،

عَلَم والاساجل مجارى الما الواحد سجل على غير قياس ويُختمل ان يكون جم الجمع وقيل اراد بالاساجل السراب وجريه تحرّكه واضطراب

وأنّى آهٰتَدَتْ سَلْمَى وَسائِلَ بَيْنَنا
 بشاشة حُبِّ باشَرَ القَلْبَ داخِلُهُ
 وكمْ دُونَ سَلْمَى مِنْ عَدُورٍ وبَلْدة
 يُحادُ بها الهادى الخَفِيفُ ذَلاذِلُهُ

الوسائل جمع وسيلة وهي القربة والمنزلة اللطيفة وما يُمَت به من حرمة او يُدْلَى به من قرابة وقوله بشاشة حبّ اى مرء حبّ وقوله باشر القلب داخله اى خالطه الها، تعود على الحبّ بريد ما داخل منه في القلب وقوله يحار بها الهادى اى لا يهتدى لطريقها والحلاص منها وقوله الحفيف ذلاذله يقال لمن رفع ذيله خفّ ذلاذله اى شمر واسرع وهو مثل في السرعة

١١ يَظَلَّ بِها عَيْرُ الفَلاةِ كَأَنَّهُ وَقِيبٌ يُخَافِى شَخْصَهُ ويُضانِلُهُ
 ١١ وما خِلْتُ سَلْمَى قَبْلَهَا ذاتَ رُجُلةٍ
 إذا قَسْوَرِيْ اللَّيْدلِ جِيبَتْ سَرابِلُهُ

· فرحة حبّ C ا

الساكن الفاتر وقول قواغله اى تسارقه النظر وتتبع بعضه بعضا واصله من الواغل فى القوم وهو الداخل عليهم ولم يُدْعَ

غَنِينا وما نَخْشَى التَّغْرُقَ حِقْبة كِلانا غَرِيرٌ ناعِمُ العَيْشِ باجِلُه
 لَيالِي أَقْتَادُ الصِبَى ويَتُودُنِى يَجُولُ بِنَا دَيْهَانُـهُ ونُجادِلُهُ

قوله غنينا اى لبثنا واقمنا حقبة ونحن لا نخشى التفرق لما نحن فيه من رخا، العيش وحسن الحال والحقبة السنة والغرير الرجل الذى لم يجرب الامور والباجل الناعم الحسن وقول يجول بنا ريانه اى يدور بنا وندور معه حيث ما دارت وريعانه اوله

٧ سَما لَكَ مِنْ سَلْتَى خَيالٌ ودُونَها
 سَوادُ حَشِيبٍ عَـرْضُهُ فَـأَمـانِــُـهُ
 مَانُ اللهِ عَـرْضُهُ فَـأَمـانِــُـهُ

٨ فَذُو النِّيرِ فَالأَعْلامُ مِنْ جانِبِ الحتى
 وَقُفُ كَظَهْرِ التُّرْسِ تَجْرِى أَساجِلُـهُ

الكثيب ما اجتمع من الرمل وارتفع وسواد كلّ شيء شخصه وما يبدو منه والامائل جم اميل وهو الجبل المستطيل من الرمل يقول هي بائنة عنك ولكن خيالها سما لك اى ارتفع وطرق من بسد وقول ه وقت كظهر الترس اى هو مستو لا شيء فيه والقت ما غلظ من الارض والاعلام الجبال واحدها

٢ بِتَثْلِیثَ أَوْ نَجْرانَ أَوْ حَیْثُ تَلْتَقِی
 مِنَ النَّجْدِ فی قِیعانِ جاسِ مَسائِلُـهُ

قول عجنن اليمانى شبه رسوم الدار بوشى حلل الجفون واليمانى سيف نسبه الى اليمن وقول فرخرف اى نقش ووشى وشيا حسنا وماثله صانعه الذى يمثل التماثيل عليه ويقال لكل من عمل شيأ على مثال شى ماثل وقول بتثليث او نجران يقول هذه الدار بين هذه المواضع والنجد ما ارتفع من الارض وجاس غير مهموز بلد والمسائل جمع مسيل أ

٣ ديسادٌ إِسَلْمَى أَذْ تَصِيدُكَ بِالمُنَى وَلِمْ اللَّهِ مِنْكَ دانٍ تُواصِلُهُ
 ١٠ وإذْ هِىَ مِثْلُ الرِّمْمِ صِيدَ غَزالُها
 ١٠ وإذْ هِىَ مِثْلُ الرِّمْمِ صِيدَ غَزالُها
 ١٠ لها نَظَرٌ ساج إلَيْكَ تُواغِلُهُ

يقول تلك ديار سلى زمن المرتبع اذا كنت تجاورها فتمنيك وتصيدك بمناها والحبل المهد الذى بينه وبينها وقول وإذ هى مثل الرئم يعنى سلمى والرئم والرئمة الظبية البيضا وقال صيد غزالها لأن ذلك اشد لتشوقها وامد لعنقها والساجى

¹ Tout ce morceau manque dans B:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> B, C سليمي

#### XV

# وقال ايضا

لممرو بن هند يلوم اصحابه في خذلانهم ايّاه سريع

ا أَسْلَمَنِي قَوْمِي وَلَمْ يَغْضَبُوا لِسَوْ وَ حَلَّتْ بِهِمْ فَادِحَهُ
 ٢ كُلُّ خَلِيلٍ كُنْتُ خَالَلْتُهُ لَا تَرَكَ اللهُ لَـهُ واضِعَهُ
 ٣ كُلُّهُ مُ أَدْوَغُ مِن ثَغلَبِ مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالبادِحَهُ

الفادحة الثقيلة المحمل العظيمة وقول لا ترك الله لـ واضعة اى لا ترك الله لـ واضعة اى لا ترك الله لـ سنا والوضح البياض والحليل الصديـ وقولـ ما اشبه الليلـة بالبارحة ضرب هذا مثلا لشبه بعضهم بعض فى رَوَغانهم وخذلانهم ايّاه

#### XVI

ومما رواه ابن السكيت عن غير الاصمى من شعر طرفة قول في رواية الدين المحمى الى عرو الشيباني طويل

ا أَتَعْرِفُ رَسْمَ السدّارِ قَفْرا مَناذِلْــهٔ
 كَجَفْنِ اليّمانِي زَخْرَفَ الوَشْيَ ماثِلْــهُ

إذا جَلَسُوا خَيَلْتَ تَختَ ثِيابِهِمْ خَوانِقَ تُوفِى بِالضَّفِيبِ لَهَا نَذُرا
 أبا كَزِبٍ أَبْلِغُ لَدَيْكَ دِسالةً أَبا جابِرِ عَنِى ولا تَدَعَنْ عَنْرا
 لهُمُ سَوَدُوا رَهُوا تَزَوَّدَ فِى ٱسْتِــه

مِنَ الماء خالَ الطَّيْرَ واردةً عَشْرا

الخرانى اولاد الارانب والضغيب صوت الارنب شبه صوت الادرة به فيقد تحت الادرة به فيقد قل اذا جلسوا سممت صوت ادرهم فخلت تحت ثيابهم ارانب اوجبت على انفسها نذرا ان تضغب فهى توفى بنذرها وقول هم سودوا رهوا اى سودوا رجلا هو فى الجهل والدناءة كالرهو وهو طائر اصغر من الكركي وقد يقال هو الكركي نفسه وقول تزود فى استه ما اذا خال ان الطير ترد الى عشرة ايّام ويقال ان هذا الطائر يحسب ان الطير لا ترد الى عشر فهو يتزود الما اذا خاف العطش فى استه عشرا فشبه الذى سودوه بهذا الطائر أ

<sup>1</sup> Tout ce morceau manque dans B.

طويل

VI

١ أَرِقْتُ لِهَمْ أَسْهَرَ ثَنِي طَوارِقُ

وساعَـدَني دَمْعِي فَعْـاضَتْ سَوابِقُـهُ

٢ وبِتُ أُراعِي النَّجْمَ لا أَطْعَمُ الكَرَى

كَأَيِّي أَسِيرٌ طَائِرُ القَلْبِ خَافِقُهُ

٣ يُعالِجُ أَغَلالَ العَدِيدِ مُحَبِّلا

وقَـدْ عُـدْنَ إِيضاكَالثَّغام مَفادِقُـهُ

٤ ولَمْ أَبِكِ طَيْفًا ذَادَ وَهُمَا خَيَالُـهُ

ولا شاكِ خافِي الخِدْرِ كُنْتُ أَعَانِقُهُ

• ولا شاقَنِي رَبْعٌ خَلا مِنْ أَنيسِهِ

فَأَضَعَتْ بِ آرَامُهُ وذَقَاذِقُ

٦ ولا خِلْتُ أَضْفاتًا فَبِتُ مُمَهًدا

لِأَنَّ الغَتَى ما عاشَ فَاللَّهُ رازِقُهُ

٧ ولٰكِنَّ دَهْرا ضاقَ بَعْدَ ٱتِّساعِهِ

وجاءت أُمُسورٌ وَسَعَتْها مَضائِقُهُ

٨ مَضَى سَلَفٌ أَهْلُ الحِجَى مِنْهُ والتُّقَّى ﴿

ولا خَيْرَ فى دَهْرِ تَــوَأَتْ غَرانِــتُــهُ

٩ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا شَامِتُ بِمُصِيبةٍ

وَذُو حَسَدٍ ما تَسْتَقِيمُ طَوائِـ ثُمَهُ

ويُلْبَسُ قَوْمٌ بِالمُشَقَّرِ والصَّفا شَابِبَ مَـوْتٍ تَسْتَهِـلُ ولا تَقْضِى شَابِبَ مَـوْتٍ تَسْتَهِـلُ ولا تَقْضِى
 تَمِيـلُ عَلَى العَبْدِيِّ فى حَدِ أَرْضِهِ
 تَمِيـلُ عَلَى العَبْدِيِّ فى حَدِ أَرْضِهِ
 وكَفْبُ بْنُ سَهْلٍ تَخْتَرِمْهُ عَنِ المَخْضِ
 وكَفْبُ بْنُ سَهْلٍ تَخْتَرِمْهُ عَنِ المَخْضِ
 فلا أَرْفَدُ المَوْلَى العَنُودَ نَصِيحَتِى

إذا هُــوَ لَمْ يَجْنَـحُ إِلَى وَلَمْ يُغْضِ

٥٨ فَما كُلُ ذِي غِشٍ يَضُرُكَ غِشَهُ
 ولا كُلُ مَن تَهْوَى كِرامَتَهُ تُرْضِى

متقارب

V

ا لَقِيتُ بِأَسْفَلِ ذِى جاشِمٍ حَنانَةً كَالْجَمَلِ الأُوْرَقِ

ا وَأَهُوَى بِأَبْيَضَ ذِى غُلَةٍ خَشِيبٍ يُرِيدُ بِهِ مِفْرَقِى

ا فَسَاوَرْتُهُ وَأَسْتَلَبْتُ الْخَشِيبَ بَوَيْدُهُ ثِنْيَهُ رَيِقِي

فَسَاوَرْتُهُ وَأَسْتَلَبْتُ الْخَشِيبِ وَأَعْجَلَهُ ثِنْيَهُ رَيِقِي

فَلَمَا أَبْتَدَرْنَا كَبَا مُحْمَرٌ وَكُنْتُ عَلَى الْبَعْدِ ذَا مِصْدَقِ

فَلَوْ كَانَ سَيْفِي لَغَادَرْتُهُ صَرِيعا عَلَى الْجَنْبِ والْمِرْفَقِ

و فَلَوْ كَانَ سَيْفِي لَغَادَرْتُهُ صَرِيعا عَلَى الْجَنْبِ والْمِرْفَقِ و فَلَوْ كَانَ سَيْفِي لَغَادَرْتُهُ صَرِيعا عَلَى الْجَنْبِ والْمِرْفَقِ و و فَلَوْ عَلَيْ مَعالِمَكُم والدَّنايا تَقِي و فَلَوْ الْكَنْهُ مَنْ الْمِشْوِقِ لا تَنْفَيْ وَلا تَنْفَيْ وَوَا الْكُلُومَ وَلا تُبْرِقِ

١٥ أَبِ مُنْذِرٍ أَفْنَيْتَ فَأَسْتَبْقِ بَعْضَنا

حَنانَيْكَ بَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ

٤٦ أَبَا مُنْذِرٍ إِنْ كُنْتَ قَدْ رِمْتَ حَرْبَنا

فَسَ نَزِلُسُا دَخْبُ مَسافَتُهُ مُفْضِ

٤٧ أبا مُنْذِر مَنْ لِلْكُماتِ تِوَالْهَا

إذا الخَيْلُ جالَتْ في مَعاقِبِها الرُّفضِ

٤٨ أبا مُنْذِر كانَتْ غُرُورا صَعِيفَتِي

ولَمْ أُعْطِكُمْ فَى الطَّوْعِ مالِى ولا عَرْضِي

٤٩ أَبِا مُنْذِرٍ إِنَّا الْأُمُورُ ٱلَّتِي ثُرَى

عَلَى مَرَةٍ تَخدُو الشَّرائعَ بِالنَّقْضِ

٥٠ تَرَى النَّاسَ أَفُواجًا إِلَى باب دارِهِ

لِيَعْلَمَ حَى ما يَرُدُ وَمَا يُنضِى

١٥ فلَسْتَ عَلَى الأخياء حَيّا مُمَلِّكا

وَلَسْتَ عَلَى الأَمْواتِ فِى رُجْمَةِ الأَرْضِ

٥٠ يُقَـالُ أَبَيْتَ اللَّعْنَ واللَّعْنُ حَظُّـهُ

وَسُوْفَ أَبَيْتَ الخَيْرَ تَعْرِفُ بِـالخَفْضِ

٥٠ فأَقْسَنتُ عِنْدَ النَّصْبِ إِنِي لَمَيَتُ

بِمَثْلَفَةٍ لَيْسَتْ بِغَرْبٍ ولا خَفْضِ

٥٠ وتَصْبَحُكَ الغَلْبِ الْعَلْبِ عَادةً

هُنالِمكَ لا يُنجِيكَ عَرْضٌ مِنَ العَرْضِ

٣٠ كَمَا ظُرُ الـوُدَادُ خَيْـلا سَرِيعةً

مُقَيَّدةً تَنْدُو إِلَى الحِلْسِ والغَرْضِ

٣٦ خُذُوا حِذْرَكُمْ أَهْلَ المُشَقَّرِ والصَّفا

بَنِي عَيِّنا والقَرْضُ تَجْزُوهُ بِالقَرْضِ

٣٧ أَلا أَبْلِغا بَحْرَ العِراقِ بْنَ وائِل

بِكَأْشِ سَقَى النَّصْرِيُّ شارِبَها رَمْضِ

٣٨ فَانْ يَقْتُلِ النُّعْمانُ قَوْمِي فَاإِنَّما

هِيَ المَيْنَةُ ۚ الأُولَى وتَقْدِمةُ القَبْضِ

٣٩ فَمِيلُوا عَلَى النُّعْمانِ في العَرْبِ مَيْلةً

وَكَعْبُ بْنُ زَيْدٍ فَٱشْفَلُوهُ عَنِ المَخضِ

٤٠ هُما أُوْرَدانِي المَوْتَ عَمْدا وجَرَدَا

عَلَى المَوْتِ خَيْلًا مَا تَمَلُّ مِنَ الرَّكُضِ

١١ رَدِيتُ ونَعَى اليَشْكُرِيُّ حِـذَارُهُ

وحادَ كَما حادَ البَعِيرُ عَنِ الـدَّخضِ

٤٢ وَلَوْ خِفْتُ لِهَذَا القَّتْكَ فِي الدِّينِ دَافَعَتْ

بَنُو مَالِـكُ حَتَّى يُرَدَّ الَّـذِي تَثْضِي

٢٣ فَيها عَجَبا لِلْجِذْعِ أَرْفَعُ فَوْقَتُ

ولِلصَّلْبِ حَظِّى مِنْ عُداةٍ ومِنْ قَرْضِي

ا وَكُنَّا عَلَى ذِي حَوْزةٍ مِنْ بِلادِنا

رَبِيعةُ فِيمَنْ يَضْرِبُ النَّاسَ عَنْ عُرْضِ

٢٥ حَلَفْتُ بِرَبِّ الرَّاقِصاتِ إِلَى مِنْى

يُبادِينَ أَيَّامَ المَشَاعِرِ والنَّهُضِ

٢٦ لَيْنَ هِبْتُ أَقُواما بَدَتْ لِي ذُنُوبُهُمْ

مَخافـةَ رَحْبِ الصَّدْرِ ذِي جَدَلٍ عَضِ

٢٧ لَقَدْ طَالَمَا هَزُّوا قَسْاتِي وأَجْلَبُوا

عَلَىَّ فَمَا لانَتْ قَنــاتِـى عَنِ العَضِ

٢٨ وقَـدْ عَلِمُوا أَنِي شَعِيٌّ لِعَـدْوِهِمْ

وأُنِّى عَلَى شَخنانِهِمْ كَثْرَمَا أُغْضِى

٢٩ ولْحِنَّنِي أُحْمِي ذِمارَ عَشِيرَتِي

ويَــدْفَعُ مَنْ رَكَضَتُ دُونَهُمُ رَكْضِي

٣٠ بِمَشْهَدِ لا وانِ وَلا عاجِزِ القُـوَى

ولٰكِنْ مُدِلَا يَغْبِطُ النَّاسَ عَنْ عُرْضِ

٣١ أَبَعْدَ بَنِي ذَرَى بْنِ عَبْدَلَ إذْ غَدا

بِهِمْ مَنْ يُرَجِّى لَذَّةَ العَيْشِ بِالخَفْضِ

٣٢ مَضَوْا وبَقِينا نَأْمُلُ العَيْشِ بَعْدَهُمْ

أَلا [سارَ] مَنْ يَبْقَى عَلَى إِثْرِ مَنْ يَنْضِي

٣٣ أَلَمْ تَرَ أَنَّ العَيْنَ فَاضَتْ سِجامُها

مِنَ اللَّذِلِ حَتَّى لَمْ يَكُدْ جَفْنُهَا يُغْضِى

٣٤ كَأَنَّ مُجاجَ السُّنْبُلِ الوَرْثِ فِيهِما

تُــداعَتْ بِــهِ الأَدْواحُ في وَرَقٍ رَحْضِ

١٥ وأمضى أمورى بالزَّماعِ لِوَجْهِها
 إذاما أمُورٌ لَمْ يَكَدُ بَعْضُها يَنضى

١٦ وأَقْضِى عَلَى نَفْسِي إذا الْحِقُّ نابَنِي -

وفي النَّاسِ مَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ ولا يَقْضِى

١٧ وإتي كَذُو حِلْمٍ عَلَى أَنَّ سَوْدَتِي

إذا هَزَّنِي قَـوْمْ حَمَّنِتُ بِهـا عِرْضِي

١٨ وإنْ طَلَبُوا وُدِّي عَطَفْتُ عَلَيْهِمُ

ولا خَيْرَ فِيمَنْ لا يَعُودُ إِلَى خَفْضِ

١٩ ومُفْتَرِضٍ في الحَقِّ غَيَّرْتُ قَوْلَـهُ

وْقُلْتُ لِـهُ لَيْسَ القَضَاءُ كَمَا تَتْضِي

٢٠ رَكِبْتُ بِ الأَهْوَالَ حَتَّى تَرَكَتُهُ

بِمَنْزِلِ ضَنْكِ ما يَكُدُّ ولا يَنضِى

٢١ وَلَشْتُ بِذِي لَوْنَيْنِ فِيمَنْ عَرَفْتُـهُ

ولا البُخْلُ فَأَعْلَمْ مِنْ سَمانِي ولا أَدْضِي

٢٢ قَدِ ٱلْمُضَيْتُ لَهٰذَا مِنْ وَصِيّةٍ عَبْدَلٍ

ومِثْلُ الَّذِي أَوْصَى بِهِ عَبْدَلُ أَمْضِي

٢٣ 'إذا مُتُ فَأَنْكِينِي بِمَا أَنَا أَهُلُـهُ

وحَضِي عَلَيَّ الباكِياتِ مَدَى الحَضِ

٢٤ ولا تَعْدِلِينِي إنْ هَلَكْتُ بِعَاجِزِ

مِنَ النَّاسِ مَنْقُوضِ العَرِيرةِ والنِّيقْضِ

• وانِي لَأَسْتَغْنِي فَما أَبْطُرُ الغِنَي

وأَلْمَذِلُ مَيْسُولِي لِمَنْ يَبْتَغِي قَرْضِي

٦ وأُغْسِرُ أُخيانًا فَتَشْتَدُ عُسْرَتِي

وأُدْرِكُ مَيْسُورَ الْغِنَى ومَعِى عِرْضِي

٧ وأَسْتَنْقِـذُ المَوْلَى مِنَ الأَمْرِ بَعْدَما

يَــزِلُ كَمَا ذَلَ البَعِيـرُ عَنِ الـدَّخضِ

٨ وأَمْنَحَهُ مالِي وعَرْضِي ونُصْرَتي

وإنْ كَانَ مَخْنِيَّ الضُّلُـوعِ عَلَى بُغْضِ

٩ ويَغْمُرُهُ حِلْمِي ولَـوْ شِئْتُ نـالَـهُ

عَواقِبُ تَبْرِى اللَّخَمَ مِنْ كَلَمٍ مَضّ

١٠ وما نــالنبي حَتَّى تَجَلَّتْ وأَسْفَرَتْ

أُنُو ثِقةٍ فِيها بِقَرْضِ ولا فَرْضِ

١١ ولُحِنَّهُ سَيْبُ الألِّهِ وَحَرْفَتِي

وشَدُّ حَيــاذِيمِ المَطِيّـةِ بِــالغَرْضِ

١٢ لَأَحْرِمُ نَفْسِي أَنْ أَرَى مُتَحَشِّعا

لِذِي مِنْةِ يُعْطِي القَلِيلَ عَلَى الرَّحْضِ

١٣ أَكُفُ الأَذَى عَنْ أَسْرَتِي مُتَكَرِّما

عَلَى أُنَّنِي أُجْزِى المُقادِضَ بِالقَرْضِ

١٤ وأَبْدِلُ مَعْرُوفِي وتَصْفُو خَلِيقَتِي

إذا كَدَرَتْ أَخْلاقُ كُلِّ فَتَّى مَخضِ

٥ وَلَوْ حَضَرَتْهُ تَغْلِبُ آبْنَةُ وائِلِ لَكَانُوا لَهُ عِزّا عَزِيزا وناصِوا
 ٧ وَلَكِنْ دَعَى مِنْ قَيْسِ غَيْلانَ عُصْبةً

يَسُوفُونَ فَى أَعْلَى الْحِجازِ البَرائِوا يَسُوفُونَ فَى أَعْلَى الْحِجازِ البَرائِوا لا أَنَّ خَيْرَ النَّاسِ حَيَّا ومَيِّتا بِبَطْنِ قضيبِ عادِف ومُنابِوا لا يُقسَّمُ فِيهِم مالُهُ وقطِينُهُ قِياما عَلَيْهِ بِالمَآلِى حَواسِوا لا أَنَفْتُ لَهُ عَلَى عَداوةِ بَيْنَنا وقُلْتُ قَتِيلُ يا قَتِيلُ لِجابِوا

١١ فَلا يَمْنَعَنْكَ بُعْدُهُمْ أَنْ تَنَالَهُمْ

وكَ لِمِنْ مَقَدًا بَعْدَهُمْ والأَزاعِوا

!V

وقال طرفة عفى الله عنّا وعنه امين طويل

ا أَلا أَعْتَزلينِي اليَوْمَ خَوْلةُ او غُضِي
 قَضَدْ نَزَلَتْ حِرْبا، مُعْضِد ُ العَضَ

٢ أَذَالَتْ فُوْادِي عَنْ مَقَرٍّ مَكَانِهِ

وأضعَى جَناحِي اليَوْمَ لَيْسَ بِذِي نَهْضِ

٣ وقَدْ كُنْتُ جَلْدا فِي العَياةِ مُدَرِّ. ا

وَقَدْ كُنْتُ لَبَـاسَ الرِّجالِ عَلَى البُغْضِ

ا وانِّي لَحُلُو لِلْخَلِيسِ وَانَّنِي

لَمُرْ لِذِي الأَضْغَانِ أَبْدِي لَـهُ بُغْضِي

٣ سَأَخُلُبُ عَنْسا صَحْنَ سَمْ فَأَبْتَغِي

بِ جِيرَتِي إِنْ لَمْ يُجَلُّـوا لِيَ الْخَمَرْ

؛ رَأَيْتُ القَوافِي يَتَّلِجِنَ مَوالِجا تَضَيَّتُ عَنْهَا أَنْ تَـوَلَجَهَا الإَبَرْ

ه أَعَنْرُو إِنْ هِنْدِ مَا تَرَى دَأْيَ صِرْمَةٍ

لَمَا سَبَبُ تُرْعَى بِ لِلهُ والشَّجَرُ

٦ وَكَانَ لَمَا جَادَانِ قَابُوسُ مِنْهُما وَبَعْضُ الْجِوَادِ الْمُسْتَفَادِ بِهِ غَرَدُ

٧ وعَمْرُو بْنُ هِنْدِ كَانَ مِثَنْ أَجَارَهَا

جِوارا ولَمْ أَسْتَرْعِهـا الشَّمْسَ والعَّمَرْ

طويل

·III

١ أغَمْرُو بْنُ هِنْدٍ مَا تَرَى رَأَى مَعْشَرٍ

أَمَاتُوا أَبِ حَسَانَ جِارا مُجاوِرا

٢ فَإِنَّ مُرادا قَدْ أَصابُوا حَرِيمَهُ ﴿ جِهَارا وأَضْعَى جَمْعُهُمْ لَكَ واتِّرا

٣ دَعَى دَعْوَةً إذْ تَنكُتُ النَّبْلُ صَدْرَهُ

أمامة وأشتفدى أنساك مسايرا

٤ فَلَوْ أَنَّهُ نـادَى مِنَ الْحِصْنِ عُصْبَةً

لأنقوا عَلَيْهِ بِالصَّعِيدِ الشَّراشِرا

٥ ولَـوْ حَطَرَتْ أَبْنـا ١ قَرَانَ دُونَـهُ

لَأَضْحَى عَلَى ماكانَ يَطْأُبُ قَـادِرا

٢٤ إذا المَرْ؛ لَمْ يَغْسِلْ مِنَ اللَّوْمِ عِرْضَهُ

ولَمْ يُنْقِهِ لَمْ يُغْنِ عَنْهُ بَهِ اذْهُ

٢٥ وإنْ هُوَ لَمْ يَطْلُبْ صَدِيقًا لِنَفْسِهِ

فَنادِ بِهِ فِي النَّـاسِ لْهَـذَا جَـزَاؤُهُ

٢٦ فَكُمْ صاحِبٍ قَدْ كَانَ لِي غَيْرُ مُنْصِفٍ

إذا جاءهُ فَضْلِي أَتَانِي جَـفَارُهُ

٢٧ سَرِيعٌ تَوَلِيهِ بَطِي ﴿ رُجُوعُ اللَّهِ تَجَنِّيهِ قَلِيلٌ وَفَاوْهُ

٢٨ إذاما أستَوى أمرى يُعَوَّجُ أَمْرُهُ

وأغوَجُ أُحيانًا فَيَبْدُو ٱسْتِوادُهُ

٢٩ يَقُولُ اذاما قُلْتُ لا قالَ لِي بَلَي

مُخالَفةً في كُلِّ شَيْ: أَشَاؤُهُ

٣٠ أَرَى الدَّاء يَشْفِيه الدَّوا، وإنَّني

أَرَى الحُمْقَ داء لَيْسَ يُرْجَى شَفَاؤُهُ

٣١ إذاما تَعَنَّى المَرْ؛ في أَمْر حَاجةٍ

وأَنْجَحَ لَمْ تَثْقُلُ عَلَيْهِ عَسَاوُهُ

طويل

II

ا لَعَنْرُكَ مَا كَانَتْ حَمُولَةُ مَعْبَدِ عَلَى جِدِّهَا خُوبًا لِذَيْنِكَ مِنْ مُضَوْ ٢ ومَنْ يَكُ ذَا جَادٍ يُرَجَّى وَفَاوْهُ فَجَادَىً أَوْفَى ذِمْتَةٍ وهُمَا أَبَرْ ١٢ وقارِنْ إذا قارَنْتَ حُرَا فَإِغًا يَزِينُ ويُزْدِي بِالْفَتَى قُـرَناوْهُ

١٣ وجالِسْ رِجالَ الفَضْلِ والبِرِّ والتَّغَى

فَرَيْنُ الفَتَى في قَرْمِهِ جُلَساؤُهُ

١٤ إذا قَلَّ مالُ المَرْءِ قُلَّ بَهاؤُهُ وضَاقَتْ عَلَيْهِ أَرْضُهُ وسَماؤُهُ

١٥ وأَصْبَحَ لا يَــدْرِي وَإِنْ كَانَ حَادِما

أَفْدَاكَ خَيْرٌ لَهُ أَمْ وَراؤُهُ

١٦ ولَمْ يَمْشِ فَى وَجْهِ مِنَ الأَدْضِ واسِع

مِنَ النَّاسِ إلَّا ضاقَ عَنْمُ فَضاؤُهُ

١٧ فَإِنْ غَابَ لَمْ يُشْفِقْ عَلَيْهِ صَدِيقُهُ

وإنْ آبَ لَمْ يَفْرَحْ بِهِ أَصْفِيهَاوْهُ

١٨ وإنْ ماتَ لَمْ يَفْقِـدْ وَلِي ۚ ذَهابَـهُ

وإنْ عاشَ لَمْ يَسْرُدُ صَدِيقًا لِقَاوَهُ

١٩ إذا تَمَّ عَثْلُ المَرْء تَمَّت أَمُورُهُ وتَمَّتْ أَيِسابِيهِ وطابَ ثَناوْهُ

٢٠ وإنْ لَمْ يَكُنْ عَقْلُ تَبَيَّنَ نَقْصُهُ

وإنْ كانَ مِفْضالا كَثِيرٌ عَطَاوُهُ

٢١ إذا قُلَّ مالُ المَرْءِ قَلَّ صَدِيقُهُ

ولَمْ يَجْلُ فَى قَلْبِ الغَلِيسَلِ إَخَاوْهُ

٢٢ إذا قَلُ مالُ المَرْء لَمْ يَرْضَ عَقْلَهُ

بَنْـوهُ ولَـمُ يَغْضَبُ لَـهُ أَوْلِيـاوْهُ

٢٣ وأَصْبَحَ مَرْدُودا عَلَيْهِ كَلامُهُ وإنْ كانَ ناطِقًا قَلِيلا خَطَاوْهُ

## تعليقة

## أشعار منسوبة الى طرفة البكرى

طوبل

I

١ وقالوا لِمَنْتُ ماتَ ما كانَ داؤهُ فَقُلْتُ لَهُمْ مَنْتُ أَتَاهُ نِساؤهُ
 ٢ ولو ماتَ مِنْ شَيْء سِوَى الدُّتِ مَنِتُ

لَأَصْبَحَ فِي المَوْتَى مِنَ الخُبِّ داؤهُ

٣ صَباحُ الفَتَى يَنْعَى إلَيْهِ شَبابَهُ وما ذالَ يَنْعَاهُ إلَيْهِ مَساؤُهُ

ا ويَبْكِي عَلَى المَوْتَى ويَثْرُكُ نَفْسَهُ ويَزْعُمُ أَنْ قَدْ قَلَّ عَنْهُمْ عَناوْهُ

• وَلَوْ كَانَ ذَا غَقُلٍ وَحِرْمٍ لِنَفْسِهِ لَطَالَ بِلَا شَكٍّ عَلَيْهَا بُكَاوْهُ

٢ إذا قَلَّ ما الوَّجْهِ قَلَّ حَياثُهُ ولا خَيْرَ في وَجْمِهِ إذا قَلَّ ماؤُهُ

٧ حَيَاوُكَ فَأَخْفِظُهِ عَلَيْكَ فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وَجْهِ الكَرِيمِ حَيَاوُهُ

٨ ويُظْهِرُ عَيْبَ المَرْء في النَّاسِ بُخْلُهُ

وسِرْهُ عَنْهُمْ جَبِيعًا سَخَاوْهُ

٩ تُغَطَّ بِأَثُوابِ السَّخاء وإنَّنِي أَرَى كُلَّ عَيْبِ والسَّخاء غِطاؤهُ

١٠ وَلَنْ يُهْلِكَ الإِنْسَانَ إلَّا إِذَا أَتَى مِنَ الأَمْرِ مَا لَمْ يَرْضَهُ نُصَحَاوُهُ

١١ وأَوْجِزْ إذا مَا قُلْتَ قَوْلًا فَإِنَّهُ إذا قَلَّ قَوْلُ المَرْءِ قَلَّ خَطَاوْهُ

قول ه يزعون الجهل اى يكفّون ه ويزجرون اهله والصمد السيّد الدى يُصمد اليه فى الحوائج يقول من جهل فى مجلسهم كفّوه وتبرُوّوا منه ومن كان حليها يُصمد اليه نصروه واعلقوه وقول حبس فى المحل اى يحبسون فى المكان الشديد حتى يخصبوا والفند الكذب والحطأ وكلّ شى، يفند عليه صاحبه اى يلام وقول سححا، الفقر اى تسهل اخلاقهم عند الفقر والسمح السهل الحلق والمخاريق الدين يتخرقون بالمعروف والسخا، واحدهم مخراق والمرد جمع امرد وهو الذى لم تخرج لحيته والاجواد جمع جواد يقول غنيهم جواد وفقيرهم سمح الحلق واشيبهم سيّد وامردهم منخرق بالمعروف سخى، انتهسى

قوله فهى موتى يعنى الضاب والغثاء ما احتمله السيل والمدد المتراكب وقوله لمب الماء بها فى غثاء اى اهلكه بها وقوله قد تبطّنت بطرف اى صرفت فى وجهه يعنى الركوب الندى ذكر والطرف الفرس الكريم وقوله غير مرباء اى ليس به

قول ه سلفوا اى هلكوا ومضوا والانكاس جمع نكس وهو الضعيف من الرجال والوغل الادعيا، وقيل الوغل جمع وغل وهو الحنى من الرجال والرفد جمع رفود وهو الكثير الرفد واراد قائدا هذا الفرس قدام حى رفد غير انكاس وقول نبلا، السمى اى لا يسعون إلا فى الامر العظيم النبيل والجرثومة الاصل وقول تترك الحملة الدنية القريبة الحرام وتنى للجد اى تنهض للامر الشريف البعيد الحرام والمعدد الحرام والمعدد المعدد الم

- ٧ يَزْعُــونَ الجَهْـلَ في مَجْلِسِهِمْ وهُمْ أَنْصَادُ ذِي الْحِلْمِ الصَّمَدْ
- ٨ خُبُسٌ في المَخلِ حَتَّى يُفْسِحُوا لاَبْتِفاء المَجْدِ أَوْ تَرْكِ الفَنَدْ
- ٩ سُمُحا الفَقْرِ أَجُوادُ الغِنَى سادةُ الشِّيبِ مَخَارِيتُ المُرُدُ

#### XIX

### وقبال استسسا

وزعم ابن الكلبيّ انها لعشّ بن البيد العذريّ رمل

١ ورَكُوبٍ تَعْزِفُ الجِنُ بِهِ قَبْلَ هذا الجِيلِ مِنْ عَهْدِ أَبَدُ
 ٢ وضِبابِ سَفَرَ الما الما المها عَمْرِقَتْ أَوْلا جُها أَ غَمْدُ السُّدَدُ

الركوب الطربق المذلّل وعزيف الجنّ صوتها وغناؤها وقوله من قبل هذا الجيل اراد قبل هذا القرن وهذا الحلق وقوله من عهد الدهر الماضى والابد الدهر واراد ربّ ركوب من عهد ابد تعزف الجنّ به قبل هذا الجيل وقوله وضاب سفر الما بها اى اخرجها من جحراتها واولاجها مداخلها وجحراتها والسدد افواه جحرتها ويقال السدد ما كان منه الجحرة مرتفعا يقول جا من السيل ما احرجها من جحرتها وغرق اولاجها إلّا ما ارتفع منه فلم يصبه السيل

فَهْنَ مَوْتَى لَهِبَ الما؛ بِها فى غُثاء ساقَـهُ السَّيْلُ عُدَدُ
 قَدْ تَبَطَّنْتُ بِطَرْفٍ هَيْكُلِ غَـنْدِ مَرْباء ولا جَأْبِ مُكَدْ

<sup>·</sup> اولادها B, C

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depuis مداخلا jusqu'à la fin du Dîwân manque dans C.

اليوم الذي بمد يوم الحرب وغب كلّ شي بمده والنقيذة واحدة النقائلة اى يستنقله من قوم اخرين والكمي الشجاع والصابر الـذي يحبس نفسه عن الفرار ومنه صبرت الرجل اذا حبسته ثم قتلته والمتعرّف اللذي يسئل عن الرئيس ويتعرّف ليحمل عليه فيقتله ويكون المتعرّف ايضا الصابر وقوله وكارهة يريد وربّ امرأة كارهة قتلنا زوجها برماحنا فصارت كالمطلقة وانقذتها الرماح وهي باكية تـذرف عينها اى تـدمع وقولـه تردّ النحيب اى تردد الزفير والبكاء على زوجها لمّا غادرتـــه الحيل مقتمولاً وقول م في حيازيم غصّة اى تردّ النحيب في صدر ذي غصّة والحيزوم الصدر جمه بما حول ه والبطل الشجاع الـذي تبطل شجاعة غيره عنده ومعنى غادرت تركته ومنه الفدير لان السيل خلّفه وتركه وقيل سُتّى غديرا لأنّ القوم ربّما تحمّلوا ' ثقة انَّ فيه ماء فيجدون عقد نشف فيغدر بهم

<sup>·</sup> B تحمّلوا - بهم manque.

بسيط

XXXVI

أَلْشَرُ يَبْدَوْهُ فِي النَّاسِ أَضْغَرُهُ ولَيْسَ مُغْنِيَ حَرْبِ عَنْكَ جَانِيُها

طويل

XXXVII

١ وما زالَ عَنِي ما كَنَنْتُ يَشُوقُنِي

وما قُلْتُ حَتَّى ٱدْفضَّتِ الْعَيْنُ باكِيــا

٢ إذاما أَرَدتَ الأَمْرَ فَأَمْضِ لِوَجْهِهِ

وخَـلِّ الهُـوَيْنَى جانِبًا مُتَنـابِيا

٣ ولا يَمْنَعَنْكَ الطَّيْسِ مِمَا أَدَدَّلَهُ

نَقَـدْ خُطَّ فَى الأَلُواحِ مَا كُنْتَ لاتِمِيا

طبع فی مدینة شاأون علی نهر سَون بمطبع برطرند

الم خيالها طُوفَت عَيني فَما شُوْونِها سَجْم وَأَرَى لَها دارا بِأَغدرة السِيدانِ لَمْ يَدُرُسُ لَها رَسَم وَأَرَى لَها دارا بِأَغدرة السِيدانِ لَمْ يَدُرُسُ لَها رَسَم وَ السِيدانِ لَمْ يَدُرُسُ لَها رَسَم وَ السَّداة مُولِدٌ سُخم وَ اللَّه وَلَيْسَ لَها بِغَد ولا ما بَعْدَهُ عِلْم وَ وَتَشُولُ عاذلَتِي ولَيْسَ لَها بِغَد ولا ما بَعْدَهُ عِلْم وَ التَّا التَّا التَّا يَكُرِبُ يَوْمَهُ العُدَم وَ الْعُلُودُ وإ نَّ التَرَ يُكْرِبُ يَوْمَهُ العُدَم وَ لَا التَّا التَّا اللَّهَ لَيْسَ لِحُكْمِهِ حُكُم وَ الْعُلُودُ وإ نَّ اللَّهَ لَيْسَ لِحُكْمِهِ حُكُم واللَّهِ المُشَعِّرِ في المَنْسِيةُ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ لِحُكْمِهِ حُكُم وَ اللَّهُ لَيْسَ لِحُكْمِهِ حُكُم واللَّهُ اللَّهُ عَنْ ولا النَّخْم واللَّهُ اللَّهُ عَنْ ولا النَّخْم واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ولا النَّخْم واللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ ولا النَّخْم واللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُسْتَعُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المُسْتَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُسْتَعُ اللَّهُ اللَّهُ

طويل

#### XXXIV

ا لَنا هَضْبَةٌ لا يَنْزِلُ الـذَّلُ وَسَطَها
 ويَأْوِى إلَيْها المُسْتَجِيرُ فَيُعْصَما
 ٢ وأَيُّ خَبِيْنِ لا أَفَأْنا نِهابَهُ
 وأشيافنا يَقْطُرُنَ مِنْ كَبْثِهِ دَما

سيط

#### XXXV

١ وهانِنا هانِنا في البَعَيِّ مُومِسةً الحَلُّت سِخاباً وناطَتْ فَوْقَهُ ثُكَّنا

طويل XXVIII

١ يَرُضْنَ صِعابَ البِدَّدِ في كُلِّ حُجَةٍ

وَلَوْ لَمْ تَكُنْ أَعْسَاقُهُنَّ عَـواطِـلا

طويل XXIX

١ بِأَسْفَلِ وَادٍ مِنْ أَخَلَةً شِلْوُهُ ۚ ثُمَرَّ ثُمَّةً ذُوبِ أَنْهُ وَحَبِ الْمِأْهُ وَحَبِ الْمِأْهُ

کامل XXX

١ إِنَّ الخَليطَ أَجَدً مُنتَقَلَهُ ولِداكَ زُمَّتْ غُدُوةً إبلُهُ

٢ عَهْدِي بِهِمْ فِي الْمَثْبِ قَدْ سَنَدُوا تَهْدِي صِعابَ مَطِيِّهِمْ ذُلُلُهُ

رما, XXXI

ا يَــوْمَ لا تَسْتُرُ أَنْثَى وَجْهَهـا تَخْسِبُ الأَبْطَالَ خَالا وَأَبْنَ عَمْ

كامل XXXII

١ وأَجَدتً إذْ قَدَمُوا التِّلادَ لَهُمْ وكَذاكَ يَفْعَلُ مُبْتَدِى النِّعْم

كامل XXXIII

ا ذَكَرَ الرَّبابَ وذِكْرُها سُفْمُ فَصَبا ولَيْسَ لِمَنْ صَبا حِلْمُ

طويل

XXIV

ا فَمَا ذَالَ شَرْبِي الرَّاحَ حَتَّى أَشَرَّنِي صَدِيقِي وَحَتَّى سَاءَنِي بَفْضُ ذَلِكِ

طويل

XXV

١ فَمَنْ مُبْلِغٌ أَحْيَاء بَكْرِ بْنِ وَالْسِلِ

بِأَنَّ أَبْنَ عَبْدٍ راكِبٌ غَيْرُ راجِلِ

٢ عَلَى نَاقَةٍ لَمْ يَرْكَبِ الفَحْلُ ظَهْرَهَا

مُشَذَّبةٌ أَظْرافُها بِالْمَسَاجِلِ

طويل

XXVI

١ لَعَنْوُكَ مَا تَدْدِي الطُّوادِقُ بِالْحَصَى

ولا زاجِراتُ الطَّيْرِ ما اللهُ فـاعِـلُ

٢ تَعادَفُ أَرْواحُ الرَّجالِ إذا ٱلْتَقَـوْا

فَمِنْهُمْ عَدُولٌ يُتَّقَى وخَلِيلُ

٣ وَكَانِنْ تَرَى مِنْ يَلْمَعِيِّ مُحَظِّرَبِ وَلَيْسَ لَـهُ عِنْـدَ العَزائِمِ جُولُ

؛ ومِن مُوْتَمِنْ فِي الرَّخاء مُواكِلِ فَذا سَمَّلَ المُفَصَّلاتِ نَّبِيلُ

رمل

XXVII

١ مُدْمِنْ يَجْلُو بِأَطْرافِ السَدُّرَى وَنَسَ الأَسُونُ بِالعَضْبِ الأَفَل

طويل

XXI

١ لَعَنْرِي لَقَدْ مَرَّتْ عَواطِسُ جَمَّةٌ

ومَرَّ مُبَيْلَ الصُّبْحِ ظَلَى مُصَمَّعُ

٢ وعَجْزا؛ دَفَّتْ بِالْجَناحِ كَأَنَّها

مَعَ الصُّبْتِ شَيْخٌ في بِجادٍ مُقَنَّعُ

٣ فَلَنْ تَمْنَعِي رِزْقُ الْعَبْدِ يَنالُهُ

وهَلْ يَعْدُونَ بُؤْساكَ مَا يَشَوقَعُ

بسيط

XXII

١ إنِي كَفَانِيَ مِنْ أَمْرٍ هَمَنْتُ بِهِ

جارٌ كَجارِ الحُذاقِيِّ الَّـذِي ٱتَّصَفَّـا

٢ لَيْتَ المُعَكَّمَ والمَوْعُوظَ صَوْتَكُما

تَختَ التُّرابُ إذاما الباطِلُ أنْكَشَفا

سط

XXIII

١ ولا أُغِيرُ عَلَى الأَشْعَادِ أَسْرِقُهَا

عَنْهَا غَنِيتُ وشَرُّ النَّاسِ مَنْ سَرَقًا

٢ وإنَّ أَخْسَنَ بَيْتٍ أَنْتَ قَائِكُهُ

بَيْتُ يُعَالُ إذا أَنشَدتَ مُدَقا

منسرح

#### XVIII

ا كَكُلْبِ طُسْمٍ وقَدْ تَرَبَّبَهُ لِعُلْمُهُ بِالْحَلِيبِ فَى الْعَلَسِ
الْحَكْلِيبِ فَى الْعَلَسِ
الْحَلَيْ عَلَىٰهِ يَسُومًا يُفَرْفِرُهُ إِلَّا يَلَغُ فَى الْدَّمَاء يَنْتَهِسِ
الْصَرْبَ عَنْكَ الْهُمُومَ طَادِقَهَا ضَرْبَكَ بِالسَّيْفِ قَوْنَسَ الفَرَسِ
الْفَرْسِ عَنْكَ الْهُمُومَ طَادِقَها ضَرْبَكَ بِالسَّيْفِ قَوْنَسَ الفَرَسِ
اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللل

كامل

XIX

اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

متقارب

XX

ا يَدَاكَ يَدُّ خَيْرُهَا يُرْتَجَى وَأَخْرَى لِأَعْدَائِهَا عَائِظَهُ ٢ فَأَمَّا الَّتِي خَيْرُهَا يُرْتَجَى فَأَجُودُ جَوْدًا مِنَ اللَّافِظَهُ ٣ وأَمَّا الَّتِي شَرُّهَا يُتَقَى فَسَمَّ مُقَاتَلَةٍ لَافِظَهُ ٤ إذا لَدَغَتْ وجَرَى سَهُا فَنَفْسُ اللَّدِيغِ بِهَا فَانْظَهُ ٣ كَأَنَّها مِنْ وَحْشِ إنْبِطةٍ خَنْسا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

طويل

XV

١ دَأَى مَنْظُوا مِنْها بِوادِى تَسالةٍ
 قَكانَ عَلَيْهِ الزَادُ كَالمَقْوِ أَوْ أَمَوْ

أقدامَتْ عَلَى الزَّعْراء يَوْما ولَينكة تعاوَرُها الأرواحُ بِالسَّقْي والمَطَرْ

هزج

XVI

ا عَفَا مِنْ آلِ لَيْلَى السَّهْ بِ فَالْأَمْلاحُ فَالغَمْرُ

٢ فَعَرْقُ فَالرِّمَاحُ فَالْسَلِّمَانُ أَهْلِهِ قَفْرُ

٣ وأُبْلِيُّ إِلَى الغَـزا ء فالمَأُوانِ فالحَجْرُ

٤ فـأَمْواهُ الدَّنا فـالنَّجْـــــدُ فالصَّخْرا؛ فالنَّسْرُ

• فَلاةٌ تَـرْتَعِيها العَنيــنُ فالظِّلْمانُ فالعُفْرُ

وافر

XVII

ا ومِثلي فَاعْلَمِي يَا أُمَّ عَمْرٍو إذاما أعْسَادَهُ سَفَرَ نَفُودُ
 ٢ فَدَعْ ذَا وَٱنْحَلِ النَّعْمَانَ قَوْلًا كَنَحْتِ الفَالِس يُنْجِدُ أَوْيَغُودُ

ا عَنِ المَوْءِ لا تَسْأَلُ وأَبْصِرْ قَرِينَـهُ
 ا في المَوْءِ لا تَسْأَلُ وأَبْصِرْ قَرِينَـا بِالمُقَادِنِ يَقْتَـدِى
 ا لا يَرْهِبُ أَبْنُ العَمِّ ما عِشْتُ صَوْلَتِى
 ولا أَخْتَتِى مِـنْ صَوْلَـةِ المُتَهَـدِدِ
 ولا أَخْتَتِى مِـنْ صَوْلَـةِ المُتَهَـدِدِ

لَمُخْلِفُ إيمادِي ومُنْجِزُ مَوْعِدِي

طويل

XII

١ وعَوْداء جاءَتُ مِنْ أَخِ فَرَدَدَتُهَا بِسَالِمةِ العَيْنَيْنِ طَالِبةً عُـذُوا

زمل

XIII

ا ولَقَ ذُ تَعْلَمُ بَكُرُ أَنَّنَا واضِعُو الأُوبُهِ فِي الأَذْبَةِ غُو اللهُ وَهُمُ الْخُكَامُ أَدْبَابُ النَّدَى وسَراةُ التاسِ فِي الأَمْوِ الشَّجَرُ الشَّجَرُ الشَّجَرُ الشَّجَرُ الشَّجَرُ الشَّجَرُ الشَّجَرُ الشَّجَرُ السَّتَ فَي النَّاسِ فَي النَّاسِ تَهِوْ اللهُ النَّاسِ بَعْالَتِ واسِعِ لا تَكُنْ كَلْباً عَلَى النَّاسِ تَهِوْ وَاسِعِ النَّاسِ تَهُو فَهْيَ بَدَاءُ إِذَامِا أَقْبَلَتُ فَخْمَةُ الجِسْمِ رَداحٌ هَيْدَكُونُ وَفَهْيَ بَدَاءُ إِذَامِا أَقْبَلَتُ فَخْمَةُ الجِسْمِ رَداحٌ هَيْدَكُونُ وَلَيْ فَهْمَ الجِسْمِ رَداحٌ هَيْدَكُونُ وَفَهْيَ بَدَاءُ إِذَامِا أَقْبَلَتُ فَخْمَةُ الجِسْمِ رَداحٌ هَيْدَكُونُ

سريع

XIV

ا تَقُدُ أَجُوازَ الفَلاةِ كَما فَدَ بِإِذْمِيلِ المعِينِ حَورَ المَّدِينِ عَرَدُ
 ا ذُعْلِسةٌ فى رِجْلِها رَوحٌ مُدْبِرةٌ وفي اليَدَيْنِ عُسُرْ

ه وتَشْرَبُ بِالقَعْبِ الصَّفِيرِ وإنْ تُقَدْ

بِمِشْفَرِها يَـوْما إلَى اللَّيْسِ تَنْقَدِ

٦ إذا رَجَّعَتْ في صَوْتِها خِلْتَ صَوْتَها

تَجاوُبَ أَظْآدٍ عَلَى دُبِّعِ دَدِى

٧ إذا شاء يَسوما قادَهُ بزَمامه

ومَنْ يَسكُ فى حَبْلِ المَنِيَّةِ يَنْقَدِ

٨ وأَصْفَرَ مَضْبُوحٍ نَظَرْتُ حُوادَهُ

عَلَى النَّــادِ وَٱسْتَوْدَعْتُــهُ كَفَّ مُجْمِدِ

٩ أَرَى المَوْتَ لا يَرْعَى عَلَى ذِي جَلالةٍ

وإنْ كَانَ فِي السُّنْيَا عَزِيزًا بِمَقْصَدِ

١٠ لَعَسْرُكَ مَا أَدْرِي وَإِنِّي لُواجِلٌ

أَفِي اليَّـوْمُ إِقْـدامُ المَنيِّـةِ أَوْ غَـا

١١ فَإِنْ تَلِكُ خَلْفِي لا يَفْتُهَا سَوادِيا

وإنْ تَـكُ قُـدَامِي أَجِدْهـا بِمَرْصَدِ

١٢ اذا أنْتَ لَمْ تَنْفَعْ بِـوْدِكَ أَهْلَـهُ

ولَمْ تَنْكِ بِالبُوْسَى عَدُوَّكَ صَابُمَدِ

١٣ لَعَسْرُكَ ما الأَيّامُ إلّا مُعادةً

فَما أَسْطَعْتَ مِنْ مَعْدُوفِهَا فَتَـزُودٍ

١٤ ولا خَارَ في خَايْرِ تَرَى الشَّرَّ دُونَـهُ

ولا نائِلْ كَيأْتِيكَ بَعْدَ التَّلَدُّدِ

VIII

ا بِعَسْبِ مَنْ خَاوَلَنَا بِأَنَّنَا حِنْيَدُ مِنْ صَوْبِ السَّمَّا وِالتَّنْوخَ

IX سط

العَيْرُ خَيْرٌ وإنْ طالَ الوَّمانُ بِ
 والشَّرُ أَخْبَثُ ما أُوعِيتَ مِن ذادِ

X . كامل

ا أَبَنِي لَبَيْنَي لَسْتُمُ بِيَدِ إلَّا يَدَا لَيْسَتْ لَهَا عَضُدُ

XI طويل

ا بِرَوْضةِ دُعْمِي فَأَكْنَافِ حَاثِلِ
 ظَلَلْتُ بِهَا أَنْكِي وَأَنْكِي إِلَى الفَدِ

٢ جُمالِيةٌ وَجْنَا؛ تَرْدى كَأَنَّهَا

سَفَنَّجةٌ تَافِي الْأَزْعَرَ أَرْبَدِ

٣ إذا أَقْبَلَتْ قَـالُوا تَــأُخَّرَ رَحْلُهَا

وَإِنْ أَدْبَرِتْ قِـالُوا تَقَـدُّمَ فَـاَشْدُدِ

؛ وتَضْعَى الجِبِـالُ الغُبُرُ خَلْفِي كَأَنَّهَا

مِنَ البُعْدِ خُفَّتْ بِالمِلاءِ المُعَضَّدِ

سيط

VII

ا أَنْتَ آبْنُ هِنْدِ فَأَخْوِرْ مَنْ أَبُوكَ إِذَا لا يُصاحِحُ المُلْكَ إلا كُلُ بَدَاخِ لا يُصاحِحُ المُلْكَ إلا كُلُ بَدَاخِ عَنْ مَنْ فَتَى عَنْ مَنْ فَتَى قِدْما وأَبْيَضَهُمْ شِرْبالَ طَبَاخِ عَدْما وأَبْيَضَهُمْ شِرْبالَ طَبَاخِ عما في المَعالِي لَكُمْ ظِلْ ولا وَرَقُ وفي المَخاذِي لَكُمْ أَسْناخُ أَسْناخُ أَسْناخُ أَسْناخُ أَسْناخُ و يَسِيرُ بِوَجْهِ الحَتْفِ والعَيْشُ جَنْعُهُ
 وتَنضى عَلَى وَجْهِ السِلادِ كَــتانِبُـهُ

اII کامل

ا ولَقَدْ شَهِدتُ العَيْلَ وَهٰى مُفِيدةٌ ولَقَدْ طَعَنْتُ مَجامِعَ الرَّبَلاتِ
 ٢ رَبَلاتِ جُودٍ تَختَ قَدْ بارع حُلْوِ الشَّمائِلِ خِيرةِ الهَلَكاتِ
 ٣ رَبَلاتِ خَيْلٍ ما تَزالُ مُفِيرةً يُقْطِرْنَ مِنْ عَلَقٍ عَلَى الثَّنَاتِ

الا رجز

ا ما كُنْتُ مَجْدُودا إذا غَدَوْتُ ا ما كُنْتُ مَجْدُودا إذا غَدَوْتُ ا وما لَقِيتُ مِشْلَ ما لَقِيتُ ا صَطائِرٍ ظَللًا بِنا يَحُوتُ ا يَنْصَبُ فَى اللَّوحِ فَما يَغُوتُ ا يَنْصَبُ فَى اللَّوحِ فَما يَغُوتُ ا يَضُوتُ اللَّهِ عَنْ رَهْبَتِنا يَهُوتُ ا يَعُوتُ اللَّهُ مِنْ رَهْبَتِنا يَهُوتُ ا يَهُوتُ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللْهُ عَنْ اللْهُ عَنْ عَنْ اللْهُ عَنْ عَنْ اللْهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللْهُ عَنْ عَنْ اللْهُ عَنْ عَنْ اللْهُ عَنْ عَلَا عَالِهُ عَنْ عَنْ اللْهُ عَنْ عَلَا عَلَهُ عَنْ الْعَنْ عَلَا عَلَهُ عَالِهُ عَنْ عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَهُ عَا عَا عَلَ

رمل

ا وبِفَخْذِی بَحْوَةٌ مَهْرِیَةٌ مِثْلُ دِعْصِ الرَّمْلِ مُلْتَفْ الكَتَجْ
 ٢ وَرِثَتْ فَى قَيْسَ مَلْقَى نُنزُق وَمَشَتْ بَيْنَ العَشايا مَشْى وَجْ

## ذيـل

## ابيات منفردة منسوبة

## الى طرفة بن العبد البحكري

طويل

I

ا كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ فِي قَمْرٍ عُشِّها

نَوَى القَسْبِ مُلْقَى عِنْدَ بَعْضِ المَآدِبِ

طويل

II

١ فَكَيْفَ يُرِجِي ٱلمَرْ ٤ دَهْرًا مُخَلَّدا

وأغماله عمنا قليهل تحاسِبه

٢ أَلَمْ نَرَ لُقْمَانَ بْنَ عِنْ قِيادٍ تَسَابَعَتْ

عَلَيْهِ النُّسُودُ ثُمَّ عَابَتْ كُواكِبُهُ

٣ ولِلصَّفْبِ أَسْبَابٌ تَجُلُّ خُطُوبُهـا

أقيامَ زَمانيا ثُمَّ بانَتْ مَطالِبُهُ

٤ إذا الصَّعْبُ ذُو القَرْنَيْنِ أَرْخَى لِواءَهُ

إَلَى مَالِكُ سَامَاهُ قَـامَتْ نَوَادِبُهُ

٢ فَرِيعَـانِ مِنْهُمْ كَعْبَـةَ اللهِ ذائِرٌ

وآخَرُ إنْ لَمْ يَقْطَعِ البَخْرَ آتِيكَا

٣ بِعَرَانَ مِا قَضَى المُلُوكُ أُمُورَهُمْ

فـلا أَسْمَعَنَّ مـا أَقَمْتَ بِـوادِيكــا

VIII

وقــال طرفــة بن العبد

زمل

ا يا خَلِيلَى قِفَا أُخْبِرْكُما بِأَحَادِيثَ تَغَشَّنِي وَهَمْ اللَّهُ اللَّيْلُ مِنْ غَيْرِ سَدَمُ اللَّهُ اللَّيْلُ مِنْ غَيْرِ سَدَمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ

٢٠ فَلَمْتُ إِلَيْهِمْ مَا حَيِيتُ بِرَاغِبٍ.

ولا جَيْرٌ في حُبِّ أَمْرِه لا تُبِطابِقُهُ

٢١ ومَنْ هانَتِ السَّدُنْيا عَلَيْهِ قَاإِنَّنِي

ضِينٌ كَ أَنْ لَا تَنُمَّ خَلَائِقُهُ

٢٢ ومَنْ كَابُدَ الدُّنْيَا فَقَدْ طَالَ هَمُّهُ

وَمَنْ عَفَّ وَٱسْتَفْنَى رَأَى مَا يُوافِقُهُ

٢٣ ومَنْ جارَبَ الأَيّامَ طاشَتْ سِهامُهُ

ومَنْ أَمِنَ المَكْرُوهَ فَالدُّهُو عَالِقُهُ

٢٤ إذا المَرْ اللُّم يَبْذُلْ مِنَ الوُّدِّ مِثْلَ ما

بَذَكُ لَهُ فَأَعْلَمْ بِأَنِّي مُفادِقَهُ

٢٥ وما قَدْ بَناهُ اللهُ تَمَّ بِسَاؤُهُ .

ومَا قَدْ بَناهُ الظُّلُمُ فَاللَّهُ مَاحِقُهُ

٢٦ ولا بُدَّ مِنْ صَوْبِ وَشِيكٍ وآجِل

فَعَيْثُ يَكُونُ المَرْ ، فَالمَوْتُ لاحِقُهُ

٢٧ خُذُوها ذُوِى الأَلْبابِ أَحْكُمَ نَسْجَها

وصَنَّفَها مُسْتَخِكِمُ القُولِ صادِقُهُ

طويل

VII

ا مَنْ مُبلِغٌ عَمْرَ بْنَ هِنْ دِسالةً
 فَلَيْتَ غُرابا في السَّماء نُسادِيكا

١٠ عَدُو صَدِيقٌ عابِسٌ مُتَبَسِمٌ

يُعامِلُنِي بِالدَّكِرِ حِينَ أُوافِقُهُ

١١ يُجامِلُنِي جَهْرا إذاما لَقِيتُهُ `

وفي الصَّدْرِ ما تُهْدَى هَدِيرا شَقَاشِتُ

١٢ إذاما رأى الدنيا عَلَى تَهلَلَت

بِإِقْبَالِهَا يَوْمَا صَفَتْ لَى خَلائِفُهُ

١٣ وإنْ آلَ خَطْبُ أو أَلَمَّتْ مُخلَّةٌ

أُوَصِّلُهُ فِيها بَدَتْ لِي صَواعِفُهُ

١١ ومَنَ بِنابَيْهِ عَلَى تَغَيُّظا

وصَعَّدَ أَنْفَاسًا كَأَنِّيَ خَالِقُهُ

١٥ وعَيْنُ الفَتَى تُنْبِي بِمَا فَى ضَمِيرِهِ

وتَعْرِفُهُ بِاللَّخْظِ حِينَ تُسَاطِقُهُ

١٦ سَأْصُوفُ نَفْسِي عَنْ هَوَى كُلِّ غادِرٍ

وأُغرِضُ عَنْ أَخْلاقِهِ وأَخَارِقُ

١٧ وأَجْعَلُ أَهْلَ السِّينِ أَهْلَ مَوَدَّتِي

لِيَعْلَمَ أَهْلُ الغَضْلِ مَنْ أَنَّا وَاثِقُهُ

١٨ وأتما رِجالٌ نمافَقُوا في إخانِهِم

ولستُ إذا أَحْبَبْتُ حُورًا أَسَافِقُهُ

١٩ قُلُوبُ الذِّنابِ الضّارِياتِ قُلُوبُهُمْ

وأنسنهم أخلى الدني أنت ذانف

## مشرف فشبّه فخذيها فى كالهما بالبابين

١٩ وطَى مَحالِ كَالحَنِي خُلوفه وأُجْرِنةٌ لُزَّتْ بِدَأْي مُنَشَدِ
 ٢٠ كأنَّ كِناسَى ضالةٍ يَكنُفانِها وأَطْرَ قِسِي تَختَ صُلْبِ مؤيَّد

قوله وطى محال اداد ولها محال مطوية اى متراصفة دان بعضها من بعض وذلك اشد لها واقوى من ان يكون محالها متباينا والمحال فقاد الظهر واحدته محالة والحنى جمع حنية وهى القوس سميت بذلك لانحنائها ولذلك شبه الضلوع بها والخلوف مآخير الاضلاع وانما وصفها بالانحناء لان ذلك اوسع لجوفها والاجرنة جمع جران وهو باطن الحلقوم وانما لها جران واحد فجمه بما حوله ومعنى لزّت الصقت والدأى فقاد المنق واحدته دأية والمنضد الملصق بعضه ببعض وقوله كان كناسى ضالة يكنفانها اى يكنفان هذه الناقة من سعة ما بين مرفقيها وزورها وانما اراد ان مرفقيها قد بانا عن بطنها فيلا يصيبها حاذ ولا ناكت فهى فتلا الدراعين فشبه الهواء الذي بين مرفقيها وزورها وزورها بكناسي ضالة والكناس ان يحتفر الثود في اصل الشجرة كالسرب يكنه من الحر والبرد وانما قال كناسي

<sup>•</sup> manque وزورها — واغا اراد B

على ظهره ذلك الشلط وانما وصفه بهذا ليخبر أنّه فى خصب وقول وتتقى بذى خصل يقول اذا اتاها الفحل فراعها بهديره اتقته بذنها ورفعته تريد انها لاقح تدفعه بذلك وقوله كان جناحى مضرحى شبّه تقلّب ذنبها بجناحى نسر مضرحى وهو الاحمر الذى يضرب الى البياض وقول تكنفا اى صارا عن يمين الذنب وشماله وحفافاه جانباه وشكّا أدخل معا فى العسيب وهو عظم الذنب والمسرد الاشفى الذى يخرز به

١٧ فطورا بِه خَلْفَ الزَّمِيلِ وتارةً على حَشِفِ كَالشَّنِ ذَاهِ مُجَدَّدِ
 ١٨ لها فَحِذَانِ أُكْمِلَ النَّخْضُ فِيهِما كَأَنَهُما بِابَا مُنِيفٍ مُمَدَّدِ

يقول تضرب بذنبها طورا خلف الزميل وهو الرديف وانما يريد خلف موضع وان لم يكن ثمّ رديف وتارة تضرب به على حشف يعنى ضرعها اى هو منقبض لا لبن فيه والشنّ القربة الخلق الجافّة والـذاوى الـذابل والمجدّد الذاهب اللبن واصله من جدّدت الشي اذا قطعته وقوله اكمل النحض فيهما يقول فحذاها كاملتا الخلق مكتنزتا اللحم والنحض اللجم والمنيف قصر مشرف وكلما اشرف فقد اناف والممدّد المشرف ايضا وقيل هو الاملس وانما اراد ان البابين مشرفان موقران اذا كانا لقصر

<sup>·</sup> هلب ذنبها ۲ ا

# والقرمد الاجر واحدته قرمدة وهو اعجمي عُرّب

٢٣ صُهابِيةُ المُثنُونِ مُؤْجَدةُ القرا بَعِيدةُ وَخْدِ الرِّجْلِ مَوَادةُ اليَدِ
 ٢٤ أُمِرَّتْ يَداها فَثْلَ شَوْدٍ وأُجْنِعَتْ لَهَا عَضُداها فى سَقِيفٍ مُسَنَّدِ

المثنون ما تحت لحمها من الوبر والصهة أن يخلط ماضها حرة فتحر ذف اربها وعنقها وكتفاها وزورها واوظفتها وهو نجار النجائب والمؤجدة الموثقة الشديدة ويقال ناقة أُجُدُ اذا كان عظم عدّة من فقارها واحدا والقرا الظهر والوخد ان ترجّ بقوائما وتسرع وقول م بعيدة وخد الرجل اى تأخذ رجلها من الارض اخذا واسما اذا وخدت وقوله موّارة اليد يمني ان جلد كتفيها ومنكبيها رهل يموج فيدها تمور ليست بكزة جاسية ويستحتّ في اليدين ان يكونا كـذلـك والموّار المضطرب وقوله أمرت يداها اى فتلت فتلا شديدا والامرار شدة الفتل والشزر ان يفتل من اسفل الكفّ الى فوق واليسر ضدّ ذلـك وقول ه واجنحت اى اميلت حتى كأنها منكبة وهذا مما توصف ب والسقيف هاهنا زورها وما فوقه واصل السقيف صفائح حجارة فيقول كان زورها صفائح حجارة وقوله مسند اى شديد الخلق قد اسند مضه الى مض

لانه يستكن بالفداة فى ظلّها وبالمشى فى فينها والضال شجر وهو السدر البرى وقول ه واطر قسى يقول كان قسيّا مأطورة اى معطوفة تحت صلبها يمنى ان ضلوعها معطوفة والمؤيّد المشدّد والايد والاد القوّة

٢١ لَهَا مَرْفِقانِ أَفْتَلانِ كَأَنَّمَا أُمِرًا بِسَلْمَى دالِج مُتَشَدَّدِ
 ٢٢ كَقَنْظَرَةِ الرُّومِي أَقْسَمَ رَبُّها لَتُكْتَنَفَنْ حَتَّى تُشَادَ بقَرْمَدِ

قول ها مرفقان افتلان اى متجافيان عن زورها بائنان عنها فلا يصيبها ماسح ولا ناكت ولا حاز ولا عرك وهذه كلها اثار تكون فى الكركرة اذا الصق بها طرف المرفق وباشرها وذلك كلّه عيب مكروه وقوله كأنما امرا اى فُتلا يقول مرفقاها مفتلان كأنها يدا دالج يحمل سلين فهو يجافيهما عن ثيابه والدالج الذى يدلج بالدلو الى الحوض اى يمشى حتى يصبها فيه والسلم الدلو ذات العروة الواحدة وانما قال متشدد لانه يتشدد اذا باعد عضديه عن زوره وقوله كقنطرة الرومي شبه الناقة بالقنطرة لانتفاخ جوفها وشدة خلقها وخص الرومي لانه احكم عملا وقوله اقسم رتبها اى حلف مالك هذه القنطرة لتؤتين من اكنافها واكنافها نواحيها ومعني تشاد ترتفع يقال اشاد بذكره اذا رفعه وقيل معناه تجصّص والشيد الجس

بالردا عن ذلك وقول نقى اللون اى صاف لم يشبه شى يشيئه شى يشيئه والتخدد اضطراب الجلد ونقيصته واسترخا اللحم وانما يعنى انها فى شبابها وفتا سنها ويجوز رفع الوجه وخفضه فرفقه على الاستثناف اى ولها وجه وخفضه محمول على قول وتبسم عن المى لان معنى تبسم تُبدى فكأنه قال وتُبدى عن المى وعن وجه كما قال الاخر

طويل

تَراهُ كَأَنَ اللَّهَ يَجْدَعُ أَنْفَهُ وَعَيْنَيْهِ إِنْ مَوْلاهُ ثَابَ لَهُ وَفَرْ

. فحمل المينين على الانف لان الجدع والفقاء مشتركان فى معنى التفيير

١١ وإنّي لَأَمْضِي الهَمَّ عِنْدَ أَحْتِضارِه بَعَوْجاء مِرْقالِ تُرُوحُ وتَغْتَدِي
 ١٢ أَمُونِ كَا أَلُولِ الإِرانِ نَسَأْتُها على لاحِبِ كَأَنَّه ظَهْرُ بُرْجُدِ

الموجا، الضامرة التي لحق بطنها بظهرها والارقال ان يسرع وينفض راسه يقول اذا حضرني هم ونزل بساحتي اذهبته عتى وكشفته بان ارتحل هذه الناقة الموجا، وانما خصّ الموجا، لانها ذات اسفار قد اعتادت ذلك فهو اصبر لها وامضى وقوله تروح

فكان الاغصان لها ردا، وانما يصف انها في خصب فذلك اتم لها واحسن لتشبيه المرأة بها وقوله وتبسم عن المي اى تضعك عن ثغر المي اللثات اى اسمر اللثات واذا اسمرت اللثات كان الشد التبييض ويتبين بياض الثغر وصفاؤه وقوله كأن منورا فياضم الخبر لانه مفهوم واراد بالمنور الححوانا قد ظهر نوره فشبه بياض الثغر ببياض نور الاقحوان وقوله تخلل حرّ الرمل اى توسطه ونبت بينه وذلك انهم لنبته ونوره وحرّ الرمل اكرمه واحسنه لونا والدعص كثيب من الرمل ليس بكبير وقوله له الها، للمنور والندى الذي اسفله الما، وانما كان كذلك تنعم الاقحوان وصفا، لونه

٩ سَقَتْه إِياةُ الشَّمْسِ إِلَّا لِثَاتِهِ أَسِفً ولم تَكْدِمْ عَلَيْه بإثْمِدِ
 ١٠ ووَجْهٌ كَأَنَّ الشَّمْسَ حَلَّتْ رِداءَها عَلَيْهِ نَقِى اللَّوْنِ لم يَتَخَدَّدِ

إياةُ الشمس وأياتها ضو ها وشعاعها وقول ه اسف اى ذرّ على لثاته الاثمد واراد اسفّ باثمد ولم تَكدم عظما فيؤثر فى ثغرها ويذهب اثره والكدم المضّ وقوله سقته اى سقت الثغر والمعنى حسّنته وبيّضته وهذا مشل وانما اراد ان ثغرها ابيض برّاق ولثاتها سُمر ف اشتدّ لسمرته بياض الثغر وقوله حلّت ردا ها اى كأن الشمس القت على هذا الوجه بهجتها وحسنها وكنى

ذُلّ المشى ووُطَى كما يُذَلُّ المبد وقول وتبعت القفين اى رعت الربيع والقف ما ارتفع من الارض ولم يبلغ لما يكون جبلا وهو هاهنا موضع بعينه وهو حرّان بنى تميم وانما خصّ القف لان نبته احسن من غيره وثنّاه لاقامة الوزن باسم موضع آخر ضمّه اليه مما يجاوزه فسمّاه باسمه وقوله فى الشول اى تربعت مع الشول وهى التى اتى عليها من نتاجها الشهر فخةت بطونها وضروعها كما يشول الميزان اى يخفّ والحدائق الرياض وكل شجر ملتف او نخل وهو حديقة والمولى الذى اصابه المطر الولى وهو مطر يلى مطرا قبله والاسرة طرائق من نبت وقيل هى بطون الاودية والاغيد المتثنى من النعمة

١٥ تَرِيعُ إلى صَوْتِ المُهِيبِ وَتَتَقِى بَذِي خُصَلِ رَوْعَاتِ أَكْلَفَ مُلْبِدِ ١٠ كَأَنَ جَناحَىٰ مَضْرَحِيِّ تَكَنَّفًا حِفَافَيْهِ شُكًا في العَسِيبِ بِمِسْرَدِ

قوله تربع الى صوت المهيب اى ترجع وتعطف الى صوت الفحل المهيب بها وهو الذى يصيح بها ويدعوها والحصل شعر الذنب والاكلف الذى يشوب حمرته سواد وقول ه ملبد اى قد ضرب بذنبه من الهياج على ظهره وقد بال عليه وثلط فتلبد

<sup>·</sup> البعير B ،

B باسم - باسمه manque.

وتفتدى اى تصل اخر النهار باوله فى السير وقوله امون كالواح الاران الموثقة الخلق التى يؤمن عثارها والاران تابوت كانوا يحملون فيه الموتى شبه الناقة فى سعة جنبيها وشدة خلقها به وقوله نسأتها اى زجرتها واصله ان تضرب بالمنسأة وهى العصا ويروى نصأتها بالصاد وهو بمنى نسأتها ويقال معناه قدمتها واللاحب الطريق البين الذى أثر فيه المشى والبرجد كساء مخطط فشبه الطرائق التى فى الطريق بطرائق البرجد

١٣ تُبارِي عِتاقا ناجِياتِ وأَثْبَعَتْ وَظِيفا وَظِيفا فَوْقَ مَوْدٍ مُعَبَّدِ
 ١٤ تَرَبَّعَتِ القُفَيْنِ فِي الشَّولُ تَرْتَعِي حَدائِقَ مَوْلِيِّ الأَسِرَةِ أَغْيَـدِ

المباراة فى السير ان يفعل هذا مثل ما يفعل الآخر فيقول تبارى هذه الناقة بسيرها ابلا عتاقاً والعتاق الكرام البيض والناجيات السراع وقوله ف اتبعت وظيفا وظيفا اى اتبعت هذه الناقة وظيف رجلها وظيف يدها وانما يريد الاجناب عنها بالسير وقيل المعنى وضعت وظيف رجلها موضع وظيف يدها وهو ضرب من المسير يعرف بالمناقلة والنقال والوظيف فى اليد من الرسغ الى الركة وفى الرجل من الرسغ الى العرقوب والمور الطريق والمبتد المدى قد وُطئ حتى ذهب نبته واثر فيه المشي وحقيقته انه

بعدهم وقوله وابكى الى الفد يقول لما بكيت حزن غيرى فبكانى اشفاقا لبكائى وتوجّعا لما بى وقوله وقوفا بها صحبى يقول لمّا بكيت وقف اصحابى مطيّهم على وجعلوا يـدعوننى الى الصبر والتجلّد ونصب وقوفا على الحال وهو جمع واقف من قولـك وقفت الدابـة اذا حبستها ويجوز نصبه على المصدر وقولـه وتجلد اى تصبّر وتشدّد

٣ كَأَنَّ حُدوجَ المالِكتِ غُدُوةً خَلايا سَفينِ بالنَواصفِ مِنْ دَدِ
 ٤ عَدَوْلَيَةٌ او من سَفينِ بن يامِنِ يَجودُ بها الملاح طَوْدا ويَهْتَدِى

الحدوج جمع حدج وهو مركب من مراكب النسا، والمالكية من بنى ملك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة والحلايا السفن العظام واحدتها خلية والنواصف مواضع تتسع من الاودية كالرحاب واحدتها ناصفة وقيل هى مجارى الما، الى الاودية ودد اسم موضع شبّه الحدوج مع الابل بالسفن العظام وقال غدوة لانه نظر اليهم عند ترحّلهم فى صدر النهار واراد كان حدوج المالكية بالنواصف خلايا سفين واغا جمع الحدوج لانه اراد حدوج المالكية وصواحها وقوله عدولية نسبها الى قرية بالبحرين تُسمّى عدولى وابن يامن وقوله عدولية نسبها الى قرية بالبحرين تُسمّى عدولى وابن يامن ملاح من هجر وقوله يجور بها الملاح اى يعدل بها مرة ويميل ومرة يهتدى ويمضى للقصد ويجوز خفض عدولية ورفعها

وتغتدى اى تصل اخر النهار باوله فى السير وقوله امون كالواح الاران الموثقة الخلق التى يؤمن عثارها والاران تابوت كانوا يحملون فيه الموتى شبّه الناقة فى سعة جنبيها وشدة خلقها به وقول سأتها اى زجرتها واصله ان تضرب بالمنسأة وهى العصا ويروى نصأتها بالصاد وهو بمنى نسأتها ويقال معناه قدمتها واللاحب الطريق البين الذى أثر فيه المشى والبرجد كساء مخطّط فشبّه الطرائق التى فى الطريق بطرائق البرجد

١٣ تُبارِي عِتاقا ناجِياتٍ وأَثْبَعَث وَظِيفا وَظِيفا فَوْقَ مَوْدٍ مُعَبَّدِ
 ١٤ تَرَبَّعَتِ القُفَيْنِ فِي الشَّوْلِ تَرْتَعِي حَدائِقَ مَوْلِيِّ الأَسِرَةِ أَغْيَدِ

المباراة فى السير ان يفعل هذا مثل ما يفعل الاخر فيقول تبارى هذه الناقة بسيرها ابلا عتاقا والعتاق الكرام البيض والناجيات السراع وقول فاتبعت وظيفا وظيفا اى اتبعت هذه الناقة وظيف رجلها وظيف يدها وانما يريد الاجناب عنها بالسير وقيل الممنى وضعت وظيف رجلها موضع وظيف يدها وهو ضرب من المسير يعرف بالمناقلة والنقال والوظيف فى اليد من الرسغ الى الركبة وفى الرجل من الرسغ الى العرقوب والمور الطريق والمبتد الذى قد وُطئ حتى ذهب نبته واتر فيه المشي وحقيقته انه

بعدهم وقوله وابكى الى الغد يقول لما بكيت حزن غيرى فبكانى اشفاقا لبكائى وتوجّما لما بى وقوله وقوفا بها صحبى يقول لما بكيت وقف اصحابى مطيّهم على وجعلوا يدعوننى الى الصبر والتجلّد ونصب وقوف على الحال وهو جمع واقف من قولـك وقفت الدابـة اذا حبستها ويجوز نصبه على المصدر وقولـه وتجلد اى تصرّ وتشدّد

٣ كَأَنَّ حُدوجَ المالِكتِ غُذوةً خَلايا سَفينِ بالنَواصفِ مِنْ دَدِ
 ٤ عَدَوْلَيَّةٌ او من سَفينِ بن يامِنِ يَجودُ بها الملاح طَوْدا ويَهْتَدِى

الحدوج جمع حدج وهو مركب من مراكب النسا، والمالكية من بنى ملك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة والخلايا السفن العظام واحدتها خلية والنواصف مواضع تتسع من الاودية كالرحاب واحدتها ناصفة وقيل هى مجارى الما، الى الاودية ودد اسم موضع شبة الحدوج مع الابل بالسفن العظام وقال غدوة لانه نظر اليهم عند ترحلهم فى صدر النهار واراد كان حدوج المالكية بالنواصف خلايا سفين واغا جمع الحدوج لانه اراد حدوج المالكية وصواحها وقوله عدولية نسبها الى قرية بالبحرين تُسمّى عدولى وابن يامن وقوله عدولية نسبها الى قرية بالبحرين تُسمّى عدولى وابن يامن ملاح من هجر وقوله يجور بها الملاح اى يعدل بها مرة ويميل ومرة يهتدى ويمضى للقصد ويجوز خفض عدولية ورفعها

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلّى الله على سيَّدنا محمَّد وآله

قال طرفة بن المبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثملبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل

I

طويل

الخولة أطلال بِبُرقة تَهْمَد تَلُوحُ كَاقى الوَشْمِ فى ظاهِرِ اليَدِ
 وُقُوفا بِها صَحْبِى عَلَى مَطِيَّهُمْ يَقُولُونَ لا تَهْلِكُ أَسَى وتَجَلَّدِ

الاطلال ما شخص من اثار الدار والبرقة ارض ذات حجارة وطين وثهمد موضع بعينه وقوله تلوح كباق الوشم اى تبدو رسومها وتتبين اثارها تبين الوشم فى الذراع والوشم نقش يحشى اثمدا او نَوْرا ويُردَّد ذلك عليه حتى يثبت ويروى ظللت بها ابكى وابكى الى الفد اى لما وقفت فنظرت الى الاطلال ذكرت بها اهل الدار فجملت ابكى حزنا لفراقهم وتغيّر الدار

لبس احدهما فوق الاخر والسمط الحيط من اللؤلؤ شبه المرأة بالظبى فى طول العُنق وطى الكشح وحسن العينين ثم قال مظاهر سمطى لؤلؤ فاللفظ على الظبى والمعنى على المرأة وانما اراد إنها ذات نعمة وتمكن

 خَذُولٌ ثُراعى دَبْرَبا بِخَبِيلةٍ تَناوَلُ أَطْرافَ البَرِيرِ وتَوْتَدِى

 حَذُولٌ ثُراعى دَبْرَبا بِخَبِيلةٍ تَناوَلُ أَطْرافَ البَرِيرِ وتَوْتَدِى

 مَنْ وَرا تَخَلَلُ حُوَّ الرَّمْلِ دِعْصُ له نَدِ

الحندول والحناذل التي خذلت صواحبها وانما قبال خذول والحنول نَمْت للأنثى وقد قبال احوى والاحوى لا يكون الا ذكرا لانّه على طريق التشبيه فاذا شبّها بالظبى فقد شبّها بالظبة فكأنه اذا قبال كأنها ظبى قبال كأنها ظبية وقوله تراعى ربها اى تراقبه وتنظر اليه لانها قبد خذلت صواحبها فهى تراقبها وتشرنب بنظرها اليها لئلا تبعد عنها وانما خص الحذول لانها فزعة ولِهة على خشفها وتمدّ عنها وهى مع ذلك منفردة فتتبين محاسنها ولو كانت فى قطيعها لم يستبن ذلك منها والحميلة ارض سهلة ذات شجر وقوله تناول اطراف البرير اى تضع يديها على ساق الشجرة وتمدّ عنها فتتناول ما فياتها وطالها من اغصان الشجرة المثمرة والبرير ثمر الاراك الذى لم يبددك من اغصان الشجرة المثمرة والبرير ثمر الاراك الذى لم يبدرك من اغصان الشجرة المثمرة والبرير ثمر الاراك فتتهدل عليه الاغصان

## فالخفض ملا على السفين والرفع حملا على الخلايا

هَ يَشُقُ حَبابَ الماء حَيْزومُها بِها كَا قَسَمَ التُّرْبَ المُفائِلُ باليَدِ
 وفي الحَيِّ أَخْوَى يَنْفُضُ المَرْدَ شادِنُ

مُظاهِرُ سِنطَى لُؤلُو وزَبَرْجَدِ

حاب الما المواجه وقيل هي النفاخات التي تعلو الما وحيزومها صدرها والمفائل الذي يلعب الفئال وهي لعبة لصبيان العرب يجمعون ترابا او رملا ثم يخبؤون فيه خبأ ثم يشق المفائل ذلك الترب بيده فيقسمه قسمين ثم يقول لصاحبه في اى الجانبين ما خبأت فان اصاب ظفر وان اخطأ قمر وقيل له فأل رأيك اى اخطأ وجار عن الصواب فشبه شق السفينة للما اذا جرت فيه بشق المفائل للتراب بيده وقسمه له وهذا من احسن التشبيه واقصده وقوله وفي الحي احوى شبه المرأة بالظبي الاحوى وهو الذي له خطتان من سواد وبياض والمرد ثمر الاراك المدرك والها اراد انه في خصب فهو ينفض ثمر الاراك بروقيه والشادن الذي قد تحرّك وقوى وكاد يستفني عن أمه والمظاهر اللابس واحدا فوق آخر يقال ظاهر من ثوبين اذا

<sup>•</sup> manque حملا – والرفع B

ديوان طرفة بن العبد البكرى مع شرح الاديب يوسف الاعلم الشنتمرى

Digitized by Google

## ديوان طرفة بن العبد البكرى مع شرح الاديب يوسف الاعلم الشنتمرى

بحسب كتب بخط اليد محفوظة بباريس ولوندره ووين وتتلوه تعليقة محتوية على اشعاد طرفة لم يسبق طبعها مأخوذة من نسخ موجودة بالجزائر وبرلين ولوندره ووين

وقد اعتنى بتصحيحه ونقله الى اللغة الفرنساوية الفقير المفتقر الى رحمة ربّه

مكس سلفسون



طبع فی مدینة شالون علی نهر سَون بمطبع برطرند سنة ۱۹۰۰ السیحیّة

```
38. Les monuments égyptiens de la Bibl. Nat., par E. Ledrain, 1° livr.

39. L'inscription de Bavian. texte, traduction et commentaire philologique, avec trois appendices et un glossaire, par H. Pognon. 1° partie.

40. Palois de la commune de Vionnaz (Bas-Valais). par J. Gillièron. Avec une carte.

41. Le Querolus, comédie latine anonyme, par L. Havet.

42. L'inscription de Bavian, texte, traduction et commentaire philologique, avec trois appendices et un glossaire, par H. Pognon, 1° partie.

43. De Saturnio latinorum versu. Inest reliq. quotquot supersunt sylloge, scripsit L. Havet.

44. Etudes d'archéologie orientale, par C. Clermont-Ganneau, membre de l'Institut, tome 1°. Avec nombreuses gravures dans le texte et hors texte.

45 fr.

45. Histoire des institutions nuncicipales de Senils, nar J. Flammermont
nombreuses gravures dans le texte et hors texte.

45. Histoire des institutions municipales de Sealis, par J. Flammermont.

46. Essai sur les origines du fonds grec de PEscuriai, par C. Graux.

47. Les monuments égyptiens de la Bibl. Nat., par E. Ledrain, 2º et 3º livr. (Épuisé).

48. Etude critique sur le texte de la Vie latine de sainte Geneviève de Paris, par Ch. Kohler.

49. Deux versions hébraïques du Livre de Kalilâh et Dimnâh, par J. Derenbourg, membre de Ulnestitut.
         Recherches critiques sur les relations politiques de la France avec l'Allemagne, de 1292 à 1378
            par A. Leroux.
51. Les principaux monuments du Musée égyptien de Florence, par W. Berend, l'* partie. Stèles, bas-reliefs et fresques. Avec 10 planches photogravées.

50 fr. 52. Les lapidaires français du moyen âge des xu', xui' et xu' siècles, par L. Pannier. Avec une notice preliminaire par G. Paris, membre de l'Institut.

10 fr.
53 et 54. La religion védique d'après les hymnes du Rig-Véda, par E. Bergaigne, membre de l'Institut. Vol. II et III. 30 fr.
                                                                                                                                                                                                 30 fr.
55. Les Etablissements de Rouen, par A. Giry, membre de l'Institut. Tome I<sup>ee</sup>. La métrique naturelle du langage, par P. Pierson.
                                                                                                                                                                                                 15 fr.
                                                                                                                                                                                                 10 fr.
57. Vocabulaire vieux-breton avec commentaire, contenant toutes les gloses en vieux-breton, gallois,
cornique, armoricain connues, prédédé d'une introduction sur la phonétique du vieux-breton et sur l'âge et la provenance des gloses, par J. Loth.

58. Hincmar. De ordine palatii epistola. Texte latin traduit et annoté, par M. Prou.

4 fr.
59. Les Etablissements de Rouen, par A. Giry. Tome II.
60. Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-franc, par M. Fournier.
61 et 62. Li Romans de Carité et Miserere du Renclus de Moiliens. Poème de la fin du xii siècle.
Edition critique accompagnée d'une introduction, de notes, d'un glossaire et d'une liste des
rimes, par A.-G. van Hamel. 2 vol. 20 fr.
rimes, par A.-G. van Hamel. 2 vol.

3. Études critiques sur les sources de l'histoire mérovingienne. Il* partie. Compilation dite de « Frédégaire », par G. Monod. 6 fr.

64. Études sur le règne de Robert le Pieux (996-1031), par C. Pfister. 15 fr.

65. Nonius Marcellus. Collation de plusieurs manuscrits de Paris, de Genève et de Berne, par H. Meylan, suivi d'une notice sur les principaux manuscrits de Nonius pour les livres I, II et III, par L. Havet, membre de l'Institut. 5 fr.

66. Le Livre des parterres fleuris. Grammaire hébraïque en arabe d'Abou'l-Walld-Merwan Ibn Djanda.
        de Cordoue, publié par J. Derenbourg.

Du parfait en grec et en latin, pas E. Ernault.

Stèles de la XII<sup>*</sup> dynastie au Musée égyptien du Louvre, par A.-J. Gayet.
                                                                                                                                                                                                   6 fr.
                                                                                                                                                                                                  Avec
             10 planches.
                                                                                                                                                                                                 17 fr
         Gujastak Abalish. Relation d'une conférence théologique présidée par le Calife Mâmoun. Texte
             penlyi publié pour la première fois avec traduction, commentaire et lexique, par A
thélemy.
                                                                                                                                                                                                  Bar-
70. Études sur le papyrus Prisse. — Le livre de Kaqimna et les leçons de Ptah-Hotep, par Philippe
             Virey.
71. Les inscriptions babyloniennes du Wadi Brissa, par H. Pognon. Ouvrage accompagné de 14 pl. 10 fr.
72. Johannis de Capua directorium vitae humanae. Alias parabola antiquorum sapientium. Version
             latine du livre de Kalilâh et Dimnah, publice et annotée par J. Derenbourg, membre de l'ins-
titut. 2 fascicules.
73. Mélanges Renier. Recueil de travaux publiés par l'École en mémoire de son président Léon Renier.
                                                                                                                                                                                                 15 fr.
74. La bibliothèque de Fulvio Orsini. Contribution à l'histoire des collections d'Italie et à l'étude de

    74. La bibliothèque de Fulvio Ursini. Contribution a Fuistoire des confections d'Alla de Nolhac avec 8 fac-similés en photograv.
    75. Histoire de la ville de Noyon et de ses institutions, jusqu'à la fin du xint siècle, par A. Lefranc.
    76. Étude sur les relations politiques du pape Urbain V avec les rois de France, Jean II et Charles V. d'après les registres de la chancellerie d'Urbain V, conservés aux archives du Vatican, par M. Deon.
    6 fr.

M. Prou.

77. Lettres de Servat Loup, abbé de Ferrières. Texte, notes et introduction par G. Desdevises du 5 fr.
78. Grammatica linguae graecae vulgaris auctore S. Portio. Reproduction de l'édition de 1648, suivie
d'un commentaire grammatical et historique par W. Meyer, avec une introduction de J. Psi-
                                                                                                                                                                                           12 fr. 50
7 fr. 50
79. La légende syriaque de saint Alexis, l'homme de Dieu, par Amiaud.
80. Les inscriptions antiques de la Côte-d'Or, par P. Lejay. 9 fr.
81. Le Livre des parterres fleuris d'Abou'l-Walid Merwan 1bn Djanah. Traduit en français sur les
            manuscrits arabes, par M. Metzger.
                                                                                                                                                                                                 15 fr.
        Le roman en prose de Tristan. Le roman de Palamède et la compilation de Rusticien de Pise;
analyse critique d'après les manuscrits de Paris, par E. Læsetb. 18 fr.
83. Le théâtre indien, par Sylvain Lévi.
84. Documents des archives de la chambre des comptes de Navarre publiés par J.-A. Brutails.
                                                                                                                                                                                                 6 fr.
85. Commentaire sur le Séler Yesira ou livre de la création par le Gaon Saadya de Fayyoum, publie
, et traduit par Mayer Lambert.
86. Étude sur Geoffroy de Vendôme, par L. Compain.
```



7 fr. 50

| <ol> <li>Les derniers carolingieus, Lothaire, Louis V, Charles de Lorraine (954-991), par F. Loi.</li> <li>La politique extérieure de Louise de Savoie, Rel. dipl. de la France et de l'Angleterre pendant la captivite de François I<sup>er</sup> (1325-1326), par C, Jacqueton.</li> </ol>                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 89. Aristole, Constitution d'Athènes. Traduit par P. Haussoullier avec la collaboration de B. Bourguet, J. Bruhnes et L. Eisenmann.                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <ol> <li>Etude sur le poème de Gudrun, par A. Fécamp. (Épuisé.)</li> <li>Petrarque et l'humanisme d'après un essai de restitution de sa bibliothèque, par P. de Nolhae.<br/>(Épuisé).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 92. Études de philologie neo-grecque. Recherches sur le développement historique du grec, publices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| par J. Psichari.  93. Chroniques de Za'ra Ya'cegòb et de Bac'da Mâryâm, rois d'Éthiopie de 1434 à 1478. (Texte ethiopien et trad.), précèdées d'une infrod. par J. Perruchon.  13 fr.                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 94. La prose metrique de Symmaque et les origines du Cursus, par L. Havet. 4 fr. 95. Les Lamentations de Mathreubis et le livre de Leesce de Jehan Le Fèvre de Resson (poèmes français da xiv siècle). Ed. critique accompagnee de l'original latin des Lamentations, d'après l'unique ms. d'Utrecht, d'une introd. et de deux glossaires, par AG. van Hamel. Tome 1". Textes français et latin des Lamentations. |  |
| <ol> <li>Le Livre de savoir ce qu'il y a dans l'Hades. Etude sur un papyrus egyptien du musée de Berlin,<br/>par G. Jéquier.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 98. Le stablianx. Etudes de littérature comparée et d'histoire littéraire du moyen âge, par J. Bédier.<br>Seconde édition. 12 fr. 56                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 99. Eudes, comte de Paris et roi de France (882-898), par E. Favre. 8 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <ol> <li>Etude sur la vie et le régne de Louis VIII (1187-1226), par C. Petit-Dutaillis.</li> <li>Planti Amphitruo edidit L. Havet cum discipulis Belleville, Biais, Fouret, Gohin, Philipot,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                          |  |
| Ramain, Rey, Roersch, Segrestaa, Tailliart, Vitry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 103. Saint Cesaire, evêque d'Arles (303-343), par A. Malnory. S fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 104. Chronique de Galáwdewòs. Texte éthiopien, traduction et commentaire, par WE. Conzelman.<br>40 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 105. Al Fakhri, Histoire du Khalifat jusqu'à la chute des Abassides. Texte arabe publié par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| H. Derenbourg. 25 fr. 106. Jean Balue, cardinal d'Angers (1421?-1491), par H. Forgeot. 7 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 107. Materiaux pour servir à l'histoire de la décesse bouddhique Tara par G. de Blonay. 2 fr. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 108. Essai sur l'histoire de l'Augustalité dans l'Empire romain, par Félix Mourlot. Avec 2 cartes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 109. Tite-Live. Étude et collation du ms. 3726 de la Bibl. Nat., par J. Dianu. 2 fr. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 110. Philippe de Mézières et la croisade du xiv° siècle, par N. Jorga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <ol> <li>Les lapidaires indiens, par L. Finot.</li> <li>Chronique de Denys de Tell-Mâhré (4° partie). Texte syriaque, avec traduction française, par</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| J. Chabet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 113. Études d'Archéologie orientale, par C. Clermont Ganneau, Tome II. 25 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <ol> <li>Etude sur le grec du Nouveau-Testament compare avec celui des Septante. Sujet, complément et<br/>attribut, par l'abbé J. Viteau.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 113. Recherches sur l'emploi du genitif-accusatif en vieux slave, par A. Meillet. 6 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 116. I.'Alsace au xvn* siecle, par R. Reuss. Tome I**.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 117. La religión védique, par A. Bergaigne. Tome IV. Index par M. Bloomfield. 5 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 118. Etude sur l'alliance de la France et de la Castille, au xiv et au xv siècle, par G. Daumet. 6 fr. 119. Etudes critiques sur les sources de l'hist, carolingienne. 1º partie, par G. Monod. 6 fr.                                                                                                                                                                                                             |  |
| 120. L'Alsace au xvu' siècle, par R. Reuss. Tome II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 121. Le Livre de l'ascension de l'esprit sur la forme du ciel et de la terre, par G. Aboulfarag, public                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| par F. Nau, texte syriaque accompagné de la trad. française, 2 parties.  21 fr 122. Infroduction à la chronologie du latin vulgaire. Étude de philologie historique, par F. Georgi<br>Mohl.  10 fr                                                                                                                                                                                                                |  |
| 123. Essai de dialectologie normande, par C. Guerlin de Guer. Avec tableaux et 8 cartes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 424. Annales de l'histoire de France à Pépoque carolingienne. Charles le Simple, par A. Eckel. 5 fr<br>125. Elude sur le traité de Paris de 1259 entre Louis IX, roi de France, et Henri III, roi d'Angleterre<br>par M. Gavrilovitch.                                                                                                                                                                            |  |
| 126. Morphologie du patois de Vinzelles, par A. Dauzat. Avec 1 carte 40 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 127. Le règne de Louis IV d'Outremer, par Ph. Lauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 120. Histoire et religion des Nosairis, par R. Dussaud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 130. Textes religieux assyriens et babyloniens: Transcription, traduction et commentaire, pa<br>F. Martin, Avec une planche.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 131. Le royaume de Provence sous les Carolingiens (855-383 ?), par R. Poupardin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

Annuaire de PÉcole, années 1893 à 1901, contenant, ontre les documents et rapports concernan l'École, des travaux originaux de MM. G. Boissier, M. Bréal, A. Carrière, L. Havet, F. Let G. Maspero, G. Monod, G. Paris, J. Roy, M. Thévenin, E. Tournier, Prix de l'année.

CHALON-SUR-SAÔNE, IMP. FRANÇAISE ET ORIENTALE E. BERTRAND



Digitize :



| DATE         | DUE |       |
|--------------|-----|-------|
|              |     |       |
|              |     | ]     |
|              |     | 1     |
|              |     | ]     |
|              |     | 1     |
| ļ            |     | <br>Į |
|              |     | <br>l |
| <del></del>  |     |       |
| <del></del>  |     |       |
| <del> </del> |     |       |
|              |     |       |
| <u> </u>     | l   | <br>8 |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004



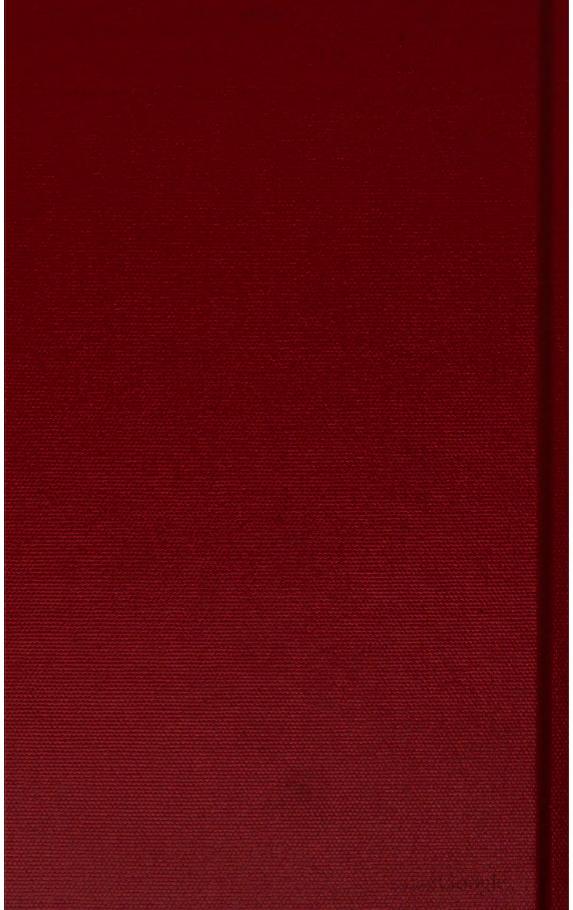